# أبواب الكُنَى حرف الألف ١٠٢٨ - أبو إبراهيم الأشهلي

١٧١٥٧ - عَنْ أَبِي إِبرَاهِيمَ الأَنصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؟

«أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الـمَيِّتِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا»(١).

(\*) وفي رواية: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّاهِ، يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَعَائِبِنَا وَشَاهِدِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَخْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَعَائِبِنَا وَشَاهِدِنَا، وَذَكُرِنَا وَأُنثَانَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَخْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيْتِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَخْفِيهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ (٢٠).

أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩١ (١١٤٧٢) و ١/ ١٩٤ (٣٠٣٩) قال: حَدثنا أبو أُسامة، قال: حَدثنا هشام الدَّستُوائي. و «أَحمد» ٤/ ١٧٠ (١٧٦٨٤) قال: حَدثنا يُونُس بن مُحمد، قال: حَدثنا أَبان، يعني ابن يزيد العطار. وفي (١٧٦٨٥) قال: حَدثنا يُونُس بن مُحمد، عن هشام. وفي ٤/ ١٧٠ (١٧٦٨٦ و١٧٦٨٩) و٥/ ٣٠٩ (٢٢٩٩٦) قال: حَدثنا يَحيى بن قال: حَدثنا عفان، قال: حَدثنا أَبَان. وفي ٥/ ٢١٤ (٢٣٨٩١) قال: حَدثنا يَحيى بن سعيد، عن هشام. و «التِّرمِذي» (٤٢٠١) قال: حَدثنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا هِقُل بن زياد، قال: حَدثنا الأوزاعي. و «النِّسائي» ٤/ ٤٧، وفي «الكبرى» (٢١٢٤ و١٠٨٥) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حَدثنا يزيد، وهو ابن زُرَيع، قال: حَدثنا هشام بن أبي عبد الله. وفي «الكبرى» (٢١٢٤ و١٠٨٥) قال: أخبرني مُحمد بن عبد الله بن عَمار المَوْصِلي، قال: حدثني المُعافَى، عن الأوزاعي.

ثلاثتهم (هشام بن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وأَبَان بن يزيد العطار، وعَبد الرَّحَمن بن

<sup>(</sup>١) اللفظ لأَحمد (١٧٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للنَّسائي (١٠٨٥٦).

عَمرو الأَوزاعي) عن يَحيى بن أبي كثير اليَهامي، عن أبي إِبراهيم الأَنصاري الأَشهلي، فذكره (١).

\_ صرح يَحيى بن أبي كثير بالسَّماع، عند أحمد (١٧٦٨٦)، والتِّر مِذي.

\_قال أَبو عيسى التّرمذي: حَديث والدأبي إِبراهيم حَديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

ورَوَى هشام الدَّستُوائي، وعلي بن الـمُبارَك هذا الحديث، عن يَحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمَن، عن النَّبي ﷺ، مُرسلًا.

ورَوى عكرمة بن عَمار، عن يَحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن عائشة، عن النَّبي عَيْالِيَّةٍ.

وحديث عكرمة بن عَمار غير محفوظ، وعكرمة رُبها يَهِم في حديث يَحيى. ورَوَى هَمام، عن يَحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النّبي عَلَيْ. وسَمعت مُحمدًا (يعني ابن إسهاعيل البُخاري) يقول: أصحُّ الروايات في هذا، حديث يَحيى بن أبي كثير، عن أبي إبراهيم الأشهلي، عن أبيه، وسألتُه عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه.

## \_ فوائد:

\_ قال ابن أبي حاتم: سأَلتُ أبي عن حديث؛ رواه الوليد بن مُسلم، عن الأَوزاعي، عن يَحيى، عن أبي إبراهيم الأَنصاري، رجل من بني عبد الأَشهل قال: حَدثني أبي، أنه سمع رسول الله ﷺ، يقول في الصلاة على الميّت: اللَّهم اغفر لأَولنا، وآخرنا.

قال يَحيى: وأخبرني أبو سَلَمة، عن النَّبي ﷺ، بمثل هذا، وزاد فيه: ومن أحييته منا فأحيه على الإِيمان.

قال أبي: أبو إبراهيم هو مجهول، هو، وأبوه.

قال أَبُو مُحُمد ابن أَبِي حاتم: وتوهم بعضُ الناس أَنه عبد الله بن أَبِي قتادة، وغلط، فإِن أَبا قتادة من بني عبد الأشهل. «علل الحديث» فإِن أَبا قتادة من بني سَلِمة، وأَبو إِبراهيم رجل من بني عبد الأشهل. «علل الحديث» (١٠٧٦).

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۱۵۶۵٦)، وتحفة الأَشراف (۱۵۲۵۷)، وأَطراف المسند (۱۱۱۲۲). والحديث؛ أُخرجه ابن أَبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (۲۱۸۷ و۲۱۸۸)، وابن الجارود (۵٤۱)، والبيهقي ٤/٠٤ و ٤١.

رواه أيوب بن عُتبة، والأوزاعي، وسعيد بن يُوسُف، عن يَحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحَن بن عَوف، عن أبي هُريرة.

وتُنظر فوائده هناك لِزامًا، لفائدتها، وارتباطها بحديثنا هذا.

\_ ورواه عكرمة بن عَمار، عن يَحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمَن، عن عائشة، ويأتي، إِن شاء الله تعالى، في مسندها، رضي الله عنها.

\* \* \*

# ١٠٢٩ - أَبو الأَحوَص الجُشَمي عَوف بن مالك بن نَضلَة

١٧١٥٨ - عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكِيْهُ، قَالَ: «كَانَتْ تُعْرَفُ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ عَيْكِيْهُ، فِي الظُّهْرِ، بِتَحْرِيكِ لِحْيَتِهِ»(١).

(\*) وفي رواية: «عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: كَانُوا يَعْرِفُونَ قِرَاءَتَهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، بِاضْطِرَابِ لَحْيَيْهِ».

أُخرجه ابن أبي شَيبة ١/٣٦٢(٣٦٥) قال: حَدثنا وكيع. و«أَحمد» ٥/٣٧١) (٢٣٥٤٠) قال: حَدثنا عبد الرَّحَمن بن مَهدى.

كلاهما (وكيع بن الجَراح، وعَبد الرَّحَمَن) عن سفيان بن سعيد النَّوري، عن أبي الزَّعراء، عَمرو بن عَمرو، عن أبي الأَحوَص، فذكره (٢).

\* \* \*

# ١٠٣٠ أبو إسحاق السَّبيعي عَمرو بن عبد الله، الهَمْداني

١٧١٥٩ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) اللفظ لأَحمد.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (١٥٦٥٧)، وأُطراف المسند (١١١٦٣)، وتَجَمَع الزَّوائد ٢/ ١١٥، وإِتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (٧٧٢٧).

والحديث؛ أُخرجه النَّسائي، في «الإغراب» (٢١٥).

«صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَامْسَحُوا رُعَامَهَا، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الجُنَّةِ، قَالَ: يَعْنِي الضَّأْنَ مِنْهَا، قُلْنَا: مَا رُعَامُهَا؟ قَالَ: مَا يَكُونُ فِي مَنَاخِرِهَا».

أُخرجه عبد الرَّزاق (١٥٩٩) عن مَعمَر، عن أبي إسحاق، فذكره.

#### \_ فوائد:

\_ مَعمَر؛ هو ابن راشد.

\* \* \*

١٧١٦٠ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهُمْدَانِيِّ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ بَنِي عَبْدِ الـمُطَّلِبِ، فَسَأَلْتُهُمْ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ الله ﷺ؟ فَقَالُوا: فِي ثَلاثَةٍ أَثوَابٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلا قَبَاءٌ، وَلا عِمَامَةٌ.

أُخرجه ابن أبي شَيبة ٣/ ٢٥٨ (١١١٥٧) قال: حَدثنا شَريك، عن أبي إِسحاق، فذكره.

### \_ فوائد:

\_شَريك؛ هو ابن عبد الله النَّخعي.

\* \* \*

١٧١٦١ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ رَجُل مِنْ مُزَيْنَةً؟

«عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي الْقَوْلِ عَلَى الميِّتِ: اللَّهُمَّ عَبُدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهُ، هَدَيْتَهُ لِلإِسْلَامِ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ، وَجِئْنَا نَشْفَعُ لَهُ، فَاغْفِرْ لَهُ».

أُخرجه عبد الرَّزاق (٦٤٢٠) عن أبي إِسحاق، فذكره (١).

\* \* \*

١٧١٦٢ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةً، أَوْ جُهَيْنَةً، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) هكذا في المطبوعتين، وقد سقط شيخ عبد الرَّزاق من الإِسناد، ولعله: «سفيان»، والحديث؛ أخرجه الطبري، في «تهذيب الآثار» (٢٤٣) من طريق الفضل بن الصَّباح، عن أبي سفيان المَعمَري، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل من مزينة.

"سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، قَوْمًا يَقُولُونَ فِي شِعَارِهِمْ: يَا حَرَامُ، فَقَالَ: يَا حَلَالُ" (١). (\*) وفي رواية: "عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَهُ النَّبِيُّ وَهُو يَقُولُ: يَا حَرَامُ، فَقَالَ: يَا حَلَالُ».

أُخرجه ابن أبي شَيبة ٢١/ ٥٠٣ (٣٤٢٥٤) قال: حَدثنا وكيع. و «أَحمد» ٣/ ٤٧١ (١٥٩٥٩) قال: حَدثنا يَحيي بن آدم.

كلاهما (وكيع بن الجراح، ويَحيى) عن سفيان بن سعيد الثَّوري، عن أبي إِسحاق، عَمرو بن عبد الله، فذكره (٢).

#### \_فوائد:

\_ أَبو إِسحاق؛ عَمرو بن عبد الله، الهَمْداني، السَّبيعي.

\* \* \*

الله عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: قال الْهُمْدَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: قال رَسُولُ الله ﷺ:

«خَيْرُ مَا أُعْطِيَ المُؤْمِنُ خُلُقٌ حَسَنٌ، وَشَرُّ مَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ قَلْبُ سُوءٍ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ».

أُخرجه ابن أبي شَيبة ٨/ ٣٣٠ (٢٥٨٤٠) و١٣٦ (٣٥٥٠٥) قال: حَدثنا أبو الأَحوَص، عن أبي إسحاق، فذكره (٣).

\_فوائد:

\_ أبو الأحور ص؛ هو سَلَّام بن سُلَيم.

\* \* \*

١٧١٦٤ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهُمْدَانِيِّ، عن رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن أبي شَيبة.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (١٥٦٥٨)، وأُطراف المسند (١١١٦٤)، وتَجَمَع الزَّ وائد ٨/ ٥١. والحديث؛ أُخرجه البيهقي ٦/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٠٥)، والمطالب العالية (٢٥٧٤). والحديث؛ أُخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٩٢٧).

«قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَفْضَلُ مَا أُوتِيَ الرَّجُلُ الـمُسْلِمُ؟ قَالَ: الْخُلُقُ الْحَسَنُ، قَالَ: فَهَا شَرُّ مَا أُوتِيَ الرَّجُلُ الـمُسْلِمُ؟ قَالَ: إِذَا كَرِهْتَ أَنْ يُرَى عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي نَادِي الْقَوْم، فَلَا تَفْعَلُهُ إِذَا خَلَوْتَ».

أُخرَجه عبد الرَّزاق (٢٠١٥) قال: أُخبرنا مَعمَر، عن أبي إسحاق، فذكره (١).

### \_ فوائد:

\_ مَعمَر؛ هو ابن راشد.

\* \* \*

١٧١٦٥ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ، قَالَ: قال رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ أَنَا، وَلاَ فَخْرَ».

أُخرجه ابن أبي شَيبة ١٤/٩٤(٣٦٩٥) قال: حَدثنا عُبيد الله، عن إِسرائيل، عن أبي إِسحاق، فذكره.

#### \_فوائد:

\_إسرائيل؛ هو ابن يُونُس، وعُبيد الله؛ هو ابن موسى.

\* \* \*

# ١٠٣١ - أبو إسحاق الشَّيباني سليمان بن أبي سليمان، فيروز الكوفي

١٧١٦٦ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَا رَأْيُ إِبرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ فِي ابْنِ الـمُلَاعَنَةِ؟ فَقُلْتُ: يَلْحَقُ بِأُمِّهِ، وَقَالَ إِبرَاهِيمُ: يَلْحَقُ بِأَبِيهِ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ الله بْنَ هُرْمُزَ، فَكَتَبَ لَنَا إِلَى الـمَدِينَةِ، إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ ذَلِكَ فِيهِمْ، فَجَاءَ جَوَابُ كِتَابِمِمْ؛

<sup>(</sup>١) إِتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥٢٠٣)، والمطالب العالية (٢٥٧٥). والحديث؛ أُخرجه البيهقي، في «شُعَب الإِيمان» (٧٦٢٦).

«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، أَخْقَهُ بِأُمِّهِ».

أُخرجه ابن أبي شَيبة ١١/ ٣٣٨ (٣١٩٧٧) قال: حَدثنا علي بن مُسْهِر، عن الشَّيباني، عن الشَّعْبي، فذكره.

\* \* \*

# ١٠٣٢ م أَبو الأَشعث الصَّنْعاني شَراحيل بن آدَة

١٧١٦٧ - عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، قَالَ: بَعَثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِلَى ابْنِ النَّاسَ الزُّبَيْرِ، فَلَيَّا قَدِمْتُ الـمَدِينَةَ دَخَلْتُ عَلَى فُلَانٍ، (نَسِيَ زِيَادُ اسْمَهُ)، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَنَعُوا مَا صَنَعُوا، فَهَا تَرَى؟ فَقَالَ:

«أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبو الْقَاسِمِ عَلَيْ إِنْ أَدْرَكْتَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ، فَاعْمَدْ إِلَى أَحُدٍ، فَاكْسِرْ بِهِ حَدَّ سَيْفِكَ، ثُمَّ اقْعُدْ فِي بَيْتِكَ، قَالَ: فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَى الْبَيْتِ، فَقُمْ إِلَى الْمَخْدَعِ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْكَ الْمَخْدَعَ، فَاجْثُ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَقُلْ: بُوْ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِينَ».

فَقَدْ كَسَرْتُ حَدَّ سَيْفِي، وَقَعَدْتُ فِي بَيْتِي.

أُخرِجه أَحمد ٤/ ٢٢٦ (١٨١٤٥) قال: حَدثنا عبد الصَّمد، قال: حَدثنا زياد بن مُسلم، أَبو عُمر، قال: حَدثنا أَبو الأَشعث الصَّنعاني، فذكره (١).

### \_ فوائد:

\_ قال ابن حَجَر: سهاه جَرير بن حازم في روايته، عن زياد بن مُسلم: مُحمد بن مَسلَمة، أُخرجه إسحاق في «مسنده» عن وَهْب، عن أبيه. «أَطراف المسند» (٧٠٥٩).

\_عبد الصَّمد؛ هو ابن عبد الوارث.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۱۱۳۷۰ و ۱۵۲۵۹)، وأطراف المسند (۷۰۵۹). والحديث؛ أُخرجه البَزَّار (۳۳۷۷)، وسمى الصحابي عبد الله بن أبي أُوفَى.

## ١٠٣٣ - أبو الأشهب

## جعفر بن حَيَّان السَّعدي

١٧١٦٨ - عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، عَنْ رَجُل مِنْ مُزَيْنَةَ ؟

«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا غَسِيلًا، فَقَالَ: أَجَدِيدٌ ثَوْبُكَ هَذَا؟ قَالَ: غَسِيلًا ، فَقَالَ: أَجَدِيدٌ ثَوْبُكَ هَذَا؟ قَالَ: غَسِيلًا يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ: الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَتَوَفَّ شَهِيدًا، يُعْطِكَ اللهُ قُرَّةَ عَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

أُخرِجه ابن أبي شَيبة ٨/ ٢٦٥ (٢٥٥٩٧) و ١٠ / ٢٠٤ (٣٠٣٧٤) قال: حَدثنا عبد الله بن إِدريس، عن أبي الأَشهب، فذكره (١).

#### \_فوائد:

\_قال أبو عيسى التِّرمِذي: حَدثنا يَحيى بن موسى، قال: حَدثنا عبد الرَّزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عُمر، قال: رأَى رسولُ الله ﷺ على عُمر ثَوبًا أبيض، فقال: أجديدٌ ثوبك هذا أم غسيلٌ؟ فقال: بل غسيلٌ، فقال: البس جديدًا، وعش حميدًا، ومُت شهيدًا.

سألت مُحمدًا (يعني البُخاري) عن هذا الحديث، قال: قال سليهان الشَّاذَكُوني: قدمتُ على عبد الرَّزاق، فحَدثنا بهذا الحديث، عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، ثم رأيتُ عبد الرَّزاق يُحدث بهذا الحديث، عن سفيان الثَّوري، عن عاصم بن عُبيد الله، عن سالم، عن ابن عُمر.

قال مُحمد: وقد حدثونا بهذا عن عبد الرَّزاق، عن سفيان أيضًا.

قال مُحمد: وكلَّا الحديثين لَا شيءَ.

وأما حديث سفيان؛ فالصَّحيح ما حَدثنا به أبو نعَيم، عن سفيان، عن ابن أبي خالد، عن أبي الأَشهب، أن النَّبي ﷺ رأى على عُمر ثوبًا جديدًا... مُرسَل.

<sup>(</sup>١) إِتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (٣٩٧٢)، والمطالب العالية (٣٨٩٤). والحديث؛ أُخرجه ابن سعد ٣/ ٣٠٥، وابن أبي شَيبة (٩٨٦)، والدُّولابي ١/ ٣٣٣.

قال مُحمد: واسم أبي الأشهب هذا زَاذَان، قال ابن إِدريس: أنا ذهبت بابن أبي خالد إليه. «ترتيب علل الترمذي الكبير» (٦٩٥ و ٦٩٥).

\_ وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديث؛ رواه عبد الرَّزاق، عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن النَّبي ﷺ؛ أنه رأى على عُمر بن الخَطاب ثوبًا جديدًا، فقال: البس جديدًا، وعِش حميدًا، وتَوف شهيدًا، ويرزقك الله قُرَّة عين في الدنيا، والآخرة.

قال أبي: ورواه عبد الرَّزاق أيضًا، عن النَّوري، عن عاصم بن عُبيد الله، عن سالم، عن أبيه، عن النَّبي عَيْقٍ، مثله، فأنكر النَّاسُ ذلك، وهو حَديثُ باطلٌ، فالتُمِس الحديث هل رواه أَحَدٌ؟ فوجدوه قد رواه ابنُ إِدريس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي الأَشهَب النَّخعي، عن رجل من مُزينة، عن النَّبي عَيْقٍ، فذكر مثله. «علل الحديث» (١٤٧٠).

#### \* \* \*

# • أَبُو أُمامَة بن سَهل بن حُنيف الأَنصاري

حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ
 الله ﷺ، مِنَ الأَنصَارِ؛

«أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى أُضْنِيَ، فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْم، فَدَخَلَتْ عَلَيهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ، فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ، أَخْبَرَهُمْ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ، فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ، أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ، وَقَالَ: اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ الله عَلَيْهِ، فَإِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَيّ، فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِّ مِثْلَ الَّذِي فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِّ مِثْلَ الَّذِي فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُو مَمْلُنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ، مَا هُوَ إِلَّا جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ، أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِئَةَ شِمْرَاخ، فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً».

سلف في مسند أبي أمامة بن سهل.

• وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

«بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصُّ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ التَّدْيَ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصُ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ التَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ، وَعَلَيْهِ قَمِيصُ يَجُرُّهُ، قَالُوا: فَهَا أَوَّلْتَ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: الدِّينُ».

سلف في مسند أبي سعيد الخُدْري، رضى الله عنه.

• وَحَدِيثُ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَقُولُ: النَّبِيِّ يَقُولُ:

«اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ، إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ».

سلف في مسند عبد الله بن عَمرو بن العاص، رضي الله عنه.

\* \* \*

# • أَبُو البَختَري الطَّائي، سعيد بن فَيروز

سلف في سعيد بن فَيروز.

\* \* \*

# أبو بُردَة بن أبي مُوسى الأَشعَري

• حَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ، عن رَجُلٍ من أَصْحابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

عَلَيْكُمْ:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى الله وَاسْتَغْفِرُوهُ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى الله وَأَسْتَغْفِرُهُ، فِي كُلِّ يَوْم، مِئَةَ مَرَّةٍ».

فَّقُلْت لَهُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ، اثْنَتَانِ أَمْ وَاحِدَةٌ؟ فَقَالَ: هُوَ ذَاكَ، أَوْ نَحْوَ هَذَا.

سلف في مسند، الأَغر الـمُزني، رضي الله عنه.

\* \* \*

## • أَبُو بكر بن سليان بن أَبِي حَثْمة

• حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي؛

«أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَ ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَى صَلَاتِي النَّهَارِ: الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، فَصَلَّمَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ، رَجُلُ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ، وَمَا الصَّلَاةُ، يَا رَسُولَ الله، أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْكَ : مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ، وَمَا نَسِيتُ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله، فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله عَيْكَ عَلَى الله، فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله عَيْكَ عَلَى النَّه، فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله عَيْكَ عَلَى النَّه، فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله عَلَى النَّه عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، فَأَتَمَّ رَسُولُ الله عَيْكَ مَ الله عَيْكَ مَن الصَّلَاقِ، ثُمَّ سَلَّمَ».

سلف في مُسند أبي هُريرة، رضي الله تعالى عنه.

\* \* \*

## ١٠٣٤ من عبد الرَّحَمَن بن الحارث بن هشام

١٧١٦٩ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَيَيْهِ؛ «أَنَّ رَسُولَ الله عَيَيْهِ، أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ، عَامَ الْفَتْحِ، بِالْفِطْرِ، وَقَالَ: تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ، وَصَامَ رَسُولُ الله عَيَيْهِ».

قَالَ أَبُو بَكْرِ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي:

«لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ بِالْعَرْجِ، يَصُبُّ اللهَ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ، ثُمَّ قِيلَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ : يَا رَسُولَ الله، إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِالْكَدِيدِ، دَعَا بِالْقَدَح، فَشَرِبَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ »(١).

(\*) وفي رواية: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، يَسْكُبُ عَلَى رَأْسِهِ اللَّهَ بِالسُّقْيَا، إِمَّا مِنَ الْحَرِّ، وَإِمَّا مِنَ الْعَطَشِ، وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ صَائِمًا حَتَّى أَتَى كَدِيدًا، ثُمَّ دَعَا بِهَاءٍ فَأَفْطَرَ، وَأَفْطَرَ النَّاسُ، وَهُوَ عَامُ الْفَتْحِ»(٢).

(\*) وفي رواية: «عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ، صَائِمًا فِي السَّفَرِ، يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، مِنْ شِدَّةِ الْحُرِّ»(٣).

<sup>(</sup>١) اللفظ لمالك «الـمُوَطأ».

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأَحمد (١٦٧١٨).

<sup>(</sup>٣) اللفظ للنَّسائي.

(\*) وفي رواية: «عَنْ رَجُلٍ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ، يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ، وَهُوَ صَائِمٌ، فِي يَوْم صَائِفٍ»(١).

أخرجه مالك (٢) (٨٠٧). وابن أبي شَيبة ٣/ ١١ (٩٣٠٨) قال: حَدثنا وكيع. وها أحمد ٣/ ٤٧٥ (١٦٧١٨) قال: حَدثنا إسحاق بن عيسى. وفي ٤/ ٣٢ (١٦٧١٨) و٥/ ٢٣٥٧/) قال: حَدثنا أبو نوح. وفي ٤/ ٣٣ (١٦٧١٩) و٥/ ٢٣٥٧/) قال: حَدثنا عثمان بن عُمر. وفي ٥/ ٣٨٠ (٢٣٦١١) و٥/ ٢٣٨٦١) و٥/ ٢٣٨٦١ قال: حَدثنا عثمان بن عُمر. وفي ٥/ ٣٨٠ (٢٣٦١١) و٥/ ٢٣٨١) و٥/ ٢٤٠٤ قال: حَدثنا عبد الله بن مَهدي. وها أبو داوُد» (٢٣٦٥) قال: حَدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي. وها النَّسائي " في هالكبرى " (٣٠١٧) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد.

سبعتهم (وكيع بن الجَرَاح، وإسحاق، وأبو نوح قُراد، وعثمان بن عُمر، وابن مَهدي، والقَعنبي، وقُتيبة) عن مالك بن أنس، عن سُمَي، مَولَى أبي بكر بن عبد الرَّحَن، عن أبي بكر بن عبد الرَّحَن، عن أبي بكر بن عبد الرَّحَن، فذكره (٣).

أخرجه عبد الرَّزاق (٧٥٠٩) عن ابن عُيينة، عن سُمَي، عن أبي بكر بن
 عبد الرَّحَن؛

«أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، خَرَجَ فِي رَمَضَانَ، يَوْمَ الْفَتْحِ، صَائِمًا، فَلَمَّا أَتَى الْعَرْجَ شَقَّ عَلَيهِ الصِّيَامُ، فَكَانَ يَصُبُّ الرَّاءَ عَلَى رَأْسِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ»، «مُرسَل».

وأُخرجه عبد الرَّزاق (٧٥٠٨) عن ابن جُريج، قال: أُخبِرتُ عن أبي بكر بن
 عبد الرَّحمَن؛

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَهُوَ بِالْعَرْجِ، كَانَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الهَاءِ، وَهُوَ صَائِمٌ. «مُرسَل».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن أبي شَيبة.

<sup>(</sup>٢) وهو في رواية أبي مُصعب الزُّهْري للموطأ (٧٩٢)، وسُويد بن سعيد (٤٦٢)، والقَعنَبي (٤٩١ و ٤٩١)، وعَبد الرَّحَن بن القاسم (٤٣٨)، وورد في «مسند الـمُوَطأ» (٤١٠).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (١٥٦٦١)، وتحفة الأَشراف (١٨٨٥)، وأَطراف المسند (١١١٦٧). والحديث؛ أخرجه البيهقي ٤/ ٢٤٢ و٢٦٣.

١٧١٧٠ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا؛ «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَعْتَقَ عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ وَلِيدَةً، وَتَصَدَّقَ عَنْهَا

بِمَتَاعٍ».

ً أُخرِجه عبد الرَّزاق (١٦٣٤٧) عن مَعمَر، عن يَحيى بن أبي كثير، عن أبي بكر بن عبد الرَّحَن، فذكره.

\* \* \*

## ١٠٣٥ أبو بكر بن عُبيد الله بن أبي مُليكة

١٧١٧١ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فِي الصَّلَاةِ».

أُخرِجه ابن أبي شَيبة ٢/ ٣٤٦(٧٣٧٤) قال: حَدثنا أبو أُسامة، عن ابن جُريج، قال: أُخبرني أبو بكر، فذكره.

### \_فوائد:

\_ابن جُريج؛ هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو أُسامة؛ هو حماد بن أُسامة.

#### \* \* \*

١٧١٧٢ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بِن عُبَيْدِ الله بِن أَبِي مُلَيْكَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ بِالْمَدِينَةِ ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ خَشَبَةٍ، رَكِبَ إِلَى بَنِي الْحَارِثِ، فَرَأَى جِنَازَةً عَلَى خَشَبَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: عَبْدٌ لَنَا، فَكَانَ عَبْدَ سَوْءٍ، مَسْخُوطًا جَافِيًا، قَالَ: أَكَانَ يُصَلِّي هَذَا؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَكَانَ يَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله عَلَيْهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَقَدْ كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ارْجِعُوا فَأَحْسِنُوا غُسْلَهُ، وَكَفَنَهُ، وَدَفْنَهُ».

أَخرجه عبد الرَّزاق (٦٦٣٠) عن ابن جُريج، قال: سمعتُ أَبا بكر بن عُبيد الله بن أَبِي مُلَيكة (١)، فذكره.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «سَمِعتُ أَبا بكر بن عبد الله بن أبي مُلَيكة»، وابن جُريج يروي عن أبي بكر بن عُبيد الله بن أبي مُليكة. انظر «تهذيب الكهال» ٣٣/ ١٢١.

### \_ فوائد:

- ابن جُريج؛ هو عبد الملك بن عبد العزيز.

\* \* \*

# • أَبو بكر بن عُمارة بن رُوَيبة الثقفي

سلف في مسند عُمارة بن رُوَيبة، رضي الله عنه.

\* \* \*

## ١٠٣٦ أبو بكر بن مُحمد بن عَمرو بن حَزم

١٧١٧٣ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكِيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

قَالَ ابْنُ طَاوُوسِ: وَكَانَ أَبِي يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ(١).

أُخرجه عبد الرَّزاق (٣١٠٣). وأُحمد ٥/ ٣٧٤ (٢٣٥٦٠) قال: حَدثنا عبد الرَّزاق، قال: حَدثنا مَعمَر، عن ابن طاؤوس، عن أبي بكر بن مُحمد بن (٢) عَمرو بن حَزم، فذكره (٣).

### \_ فوائد:

- ابن طاؤوس؛ هو عبد الله، ومَعمَر؛ هو ابن راشد، وعَبد الرَّزاق؛ هو ابن هَمام.

\* \* \*

(١) اللفظ لأَحمد.

<sup>(</sup>٢) تحرف في طبعة المجلس العلمي إلى: «عن»، والـمُثبت عن طبعة الكتب العلمية (٣١٠٨)، وطبعات مسند أُحمد الثلاث: عالم الكتب (٢٣٥٦٠)، والرسالة (٢٣١٧٣)، والمكنز (٢٣٦٤٣)، إذ نُقل الحديث عن «الـمُصنَّف» لعَبد الرَّزاق.

<sup>(</sup>٣) اَلمسند الجامع (١٥٦٦٢)، وأَطراف المسند (١١٦٩)، ومَجَمَع الزَّوائد ٢/ ١٤٤.

## ١٠٣٧ أبو بكر بن محمد

١٧١٧٤ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِمُ؟ «أَنَّ النَّبِيَّ عَيْفٍ وُسِّدَ لَبِنَةً جُعِلَ إِلَيْهَا رَأْسُهُ تَدْعَمُهُ، وَلَا تُجْعَلُ تَحْتَ خَدِّهِ». قُلْنَا لأَبِي بَكْرٍ: لَبِنَةٌ صَحِيحَةٌ أَمْ كُسَيْرَةٌ؟ قَالَ: بَلْ لَبِنَةٌ.

أُخرجه عبد الرَّزاق (٦٣٩١) عن ابن جُريج، عن أبي بكر بن مُحمد، فذكره.

\* \* \*

١٧١٧٥ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِمْ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَفَ عَلَى قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، حِينَ فَرَغَ مِنْهُ، فَدَعَا لَهُ، وَصَلَّى عَلَيهِ، فَمِنْ هُنَالِكَ أُخِذَ ذَلِكَ».

أُخرجه عبد الرَّزاق (٢٥٠٣) عن ابن جُريج، قال: أُخبرني أَبو بكر، فذكره.

\* \* \*

# • أَبِو تَمْيمَة الْهُجَيمي، طَريف بن مُجالِد

سلف في طريف بن مجالد.

\* \* \*

# • أَبُو جَبِيرَة بن الضَّحاك الأَنصاري

• حَدِيثُ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنصَارِيِّ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ؛

«قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا لَهُ لَقَبُ، أَوْ لَقَبَانِ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا دَعَا رَجُلًا

بِلَقَبِهِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ هَذَا يَكْرَهُ هَذَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالأَلقَابِ﴾».

سلف في مسند أبي جَبيرَة بن الضَّحاك، رضي الله عنه.

\* \* \*

# • أَبو حاجب، سوادة بن عاصم

\_سلف في سَوَادة بن عاصم.

\* \* \*

١٠٣٨ - أبو حازم الأشجعي

١٧١٧٦ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، سَلْمَانَ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ مَوْلَى لآلِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«الجُّمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ، إِلَّا أَرْبَعَةً: الصَّبِيَّ، وَالْعَبْدَ، وَالـمَرْأَةَ، وَالـمَريضَ». أخرجه ابن أبي شَيبة ٢/ ١٩٠ (٥١٩٠) قال: حَدثنا مُميد بن عبد الرَّحَمَن الرُّؤَاسي، عن أبيه، عن أبي حازم، فذكره (١٠).

\_ فوائد:

\_ حسن؛ هو ابن صالح بن صالح بن حَيِّ.

• أَبُو حازم، مَولَى أَبِي رُهْم الغِفاري

حَدِيثُ أَبِي حَازِم، مَولَى أَبِي رُهْم الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي رُهْم، وَأَخِيهِ؛
 «أَنَّهُ كَانَا فَارِسَيْنِ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَأُعْطِيَا سِتَّةَ أَسْهُم، أَرْبَعَةً لِفَرَسَيْهِ عَا، وَسَهْمَيْنِ لَكُرَيْنِ».
 لَهُ السَّهْمَيْنِ بِبَكْرَيْنِ».

سلف في مسند كُلثوم بن الحُصين، أبي رُهم الغِفاري، رضي الله عنه.

\* \* \*

# • أُبو حازم، دينار الغِفاري

\_سلف في دينار أبي حازم الغِفاري.

\* \* \*

# ١٠٣٩ ـ أَبو حَبيبة، مَولَى الزُّبير بن العَوام

١٧١٧٧ - عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، قَالَ:

«أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيَالَةُ، وَلِي حَاجَةُ، فَرَأَى عَلَيَّ خَلُوقًا، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، فَذَهَبْتُ، فَوَقَعْتُ فِي بِئْرٍ، فَأَخَذْتُ مُسْتَقَةً، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَاجَتَكَ؟».

<sup>(</sup>١) أُخرجه البيهقي ٣/ ١٨٤.

أُخرِجه أَحمد ٤/ ١١١ (١٧١٣٨) قال: حَدثنا مُحمد، هو ابن جعفر، قال: حَدثنا شُعبة، عن إسحاق بن سُويد، عن أبي حَبيبة، فذكره (١).

\_ فوائد:

\_شُعبة؛ هو ابن الحجاج، ومُحمد بن جعفر؛ هو غُندَر.

\_ قال السِّندي: مُسْتقة: بضم ميم، فسكون سين مهملة، فمُثناة فوقية مضمومة، ومُتوحة: فَروة طويلة الأَكهام. «حاشية مسند أَحمد» ١٠/ ٧١.

\* \* \*

# • أَبو حُذيفة الأَرحَبي

سلف في سَلَمة بن صُهيب.

\* \* \*

# • أَبُو حُرَّة، حَنيفة الرَّقَاشي

سلف في حَنيفة الرَّ قَاشي.

\* \* \*

## • أَبُو الحسن، مُهاجر

سلف في مُهاجر.

\* \* \*

## ١٠٤٠ أبو حصبة، أو ابن حصبة

١٧١٧٨ - عَنْ أَبِي حَصْبَةَ، أَوِ ابْنِ حَصْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ رَسُولَ الله ﷺ خَطُّبُ، فَقَالَ:

«تَدْرُونَ مَا الرَّقُوبُ؟ قَالُوا: الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ، فَقَالَ: الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ، الرَّقُوبِ، الرَّقُوبِ، الرَّقُوبِ، الرَّقُوبِ، الرَّقُوبِ، الرَّقُوبِ، الرَّقُوبِ، اللَّقُوبِ، اللَّذِي لَهُ وَلَدٌ، فَهَاتَ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُمْ شَيْئًا، قَالَ: تَدْرُونَ مَا الصُّعْلُوكُ؟ قَالُوا: الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَالُ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ:

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (١٥٦٦٤)، وأَطراف المسند (١١١٧٣)، ومَجَمَع الزَّوائد ٥/ ١٥٥، وإِتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (٤١٢٥)، والمطالب العالية (٢٢٢٧).

الصُّعْلُوكُ كُلُّ الصُّعْلُوكِ، الصُّعْلُوكُ كُلُّ الصُّعْلُوكِ، الَّذِي لَهُ مَالُ، فَهَاتَ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: مَا الصُّرَعَةُ؟ قَالَ: قَالُوا: الصَّرِيعُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: الصَّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةُ كُلُّ الصَّرَعَةُ كُلُّ الصَّرَعَةُ كُلُّ الصَّرَعَةُ الرَّجُلُ يَغْضَبُ فَيَصْرَعُ غَضَبُهُ، وَيَعْمَرُ وَجُهُهُ، وَيَقْشَعِرُ شَعَرُهُ، فَيَصْرَعُ غَضَبَهُ».

أَخرِجه أَحمد ٥/ ٣٦٧(٣٠٠٣) قال: حَدثنا مُحَمد بن جعفر، قال: حَدثنا شُعبة، قال: حَدثنا شُعبة، قال: سمعتُ عُروة بن عبدالله الجُعْفي يُحِدِّث، عن أبي حَصبة، أو ابن حَصبة، فذكره (١٠).

#### \_ فوائد:

شُعبة؛ هو ابن الحجاج، ومُحمد بن جعفر؛ هو غُندَر.

\* \* \*

# ١٠٤١ - أبو خالد البَجَلي، والد إسماعيل

١٧١٧٩ - عَنْ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَأْكُلُ تَمُرًا، وَيَتَمَجَّعُ لَبَنًا، فَقَالَ: هَلُمَّ وَسَمِّ؛

«فَإِنَّ رَسُولَ الله عَيْكِيَّ ، كَانَ يُسَمِّيهِ الأَطْيَيْنِ »(٢).

(\*) وفي رواية: «دَخَلْتُ عَلَى رَجُلٍ، وَهُوَ يَتَمَجَّعُ لَبَنًا بِتَمْرٍ، فَقَالَ: ادْنُ، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ، سَمَّاهُمَا الأَطْيَبَيْنِ».

أُخرجه ابن أبي شَيبة ٨/ ١٣٤ (٢٥٠٤٠) قال: حَدثنا حفص. و«أَحمد» ٣/ ٤٧٤ (١٥٩٨٨) قال: حَدثنا وكيع.

كلاهما (حفص بن غِياث، ووكيع بن الجَراح) عن إِسهاعيل بن أَبي خالد، عن أَبيه، فذكره (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (١٥٦٦٥)، وأُطراف المسند (١١١٧٦)، ومَجَمَع الزَّوائد ٣/ ١١ و٨/ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن أبي شَيبة.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٢٦٦٦)، وأَطراف المسند (١١١٧)، ومَجَمَع الزَّوائد ٥/ ٤١، وإِتحاف الجِيرَة الـمَهَرة (٣٦١٩).

والحديث؛ أُخرجه أبو نُعيم، في «الطب النبوي» (٧٦٠).

## • أَبو خِدَاش، حِبَّان بن زيد

سلف في حِبَّان بن زيد.

## \* \* \* ۱۰٤۲\_ أَبو خِزامة(١)

١٧١٨٠ - عَنْ أَبِي خِزَامَةَ، أَحَدِ بَنِي الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ؟

«أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ دَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا، وَتُقَى نَتَقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ ذَلِكَ مِنْ قَدَرِ الله شَيْئًا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ ذَلِكَ مِنْ قَدَرِ الله شَيْئًا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ ذَلِكَ مِنْ قَدَرِ الله، تَبَارَكَ وَتَعَالَى (٢٠).

أَخرِجه أَحمد ٣/ ٢١١ (١٥٥٥) قال: حَدثنا علي بن عَياش، قال: حَدثنا بَقية بن الوليد، عن الزُّبَيدي، مُحمد بن الوليد. وفي (١٥٥٥٣) قال: حَدثنا هارون، قال: حَدثنا ابن وَهب، قال: أُخبرني عَمرو. وفي (١٥٥٥٤) قال: حَدثنا حسين بن مُحمد، ويَحيى بن أَبِي بُكير، عن سفيان بن عُيينة. و «التِّرمِذي» (٢٠٦٥) قال: حَدثنا ابن أَبِي عُمر، قال: حَدثنا سفيان.

(۱) قال الزِّي: أبو خِزامة السَّعدي، أحد بني سعد بن الحارث بن هُذيم، له صُحبة. «تهذيب الكهال» ٢٧٩/٣٣، وقال ابن الأثير: خِزامة: بكسر الخاء، وتخفيف الزاي. «جامع الأصول» ٢١/ ٣٥٧، وقال ابن حَجَر: أبو خِزامة، بزاي قبلها كسرة، بن يَعْمَر، بفتح التحتانية، وسُكون المهملة، السَّعدي، أَحَد بني الحارث بن سعد بن هُذيم، يقال: اسمه زيد بن الحارث، ويقال: الحارث، وكلاهما وَهمٌ، وهو صحابي، له حديث في الرُّقَى، وقلَبَه بعضُ الرواة. «تقريب التهذيب» وكلاهما وَهمٌ، وقال ابن حَجَر: أبو خِزامة، أَحَد بني الحارث بن سعد بن هُذيم، العُذري، حديثُه عند الزُّهْري، عن ابن أبي خِزامة، عن أبيه، واسم أبي خِزامة يَعمَر، سَهاه مُسلم وغيره، قال: سالتُ رسول الله عَلَيْ: أَرأَيت رُقي بَها، وأدويةً نتداوى بها؟ الحديث، ووقع في «الكُنى» لسلم: أبو خِزامة بن يَعمَر، وكذا قال يعقوب بن سفيان، وقواه البيهقي، وسَهاه من طريق أخرى: زيد بن الحارث، وقال أبو عُمر، يعني ابن عبد البَرِّ: ذكره بعضُهم في الصحابة لحديث أخرى: زيد بن الحارث، وقال أبو عُمر، يعني ابن عبد البَرِّ: ذكره بعضُهم في الصحابة لحديث أخطأ فيه راويه، عن الزُّهْري، وهو تابعيٌّ، كأنه جَنح إلى تقوية قول مَن قال: «عن أبي خِزامة، عن أبيه». «الإصابة» (٩٨٦٣).

(٢) اللفظ لأَحمد (١٥٥٥٢).

ثلاثتهم (الزُّبَيدي، وعَمرو بن الحارث، وسفيان) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن أبي خِزامة، أَحد بَني الحارث، فذكره.

- في رواية عَمرُو بن الحارث: «عن ابن شهاب، أَن أَبا خِزامة، أَحَدَ بَني الحارث بن سعد بن هُذَيم حَدَّثه؛ أَن أَباه حَدَّثه».

\_ وفي رواية سفيان بن عُيينة، عند أحمد، والتِّرمِذي: «عن الزُّهْري، عن أبي خِزامة، عن أبيه».

قال عبد الله بن أُحمد بن حَنبل: قال أبي: وهو الصواب، كذا قال الزُّبيدي.

\_ وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ.

• أُخرِجه أَحمد ٣/ ٢١١ (١٥٥٥١). وابن ماجة (٣٤٣٧) قال: حدثنا مُحمد بن الصَّباح. و «التِّرمِذي» (٢٠٦٥ و٢١٤٨) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرَّحمَن المَخزومي.

ثلاثتهم (أَحمد بن حَنبل، وابن الصَّباح، وسعيد بن عبد الرَّحَن) عن سفيان بن عُيينة، عن الزُّهْري، عن ابن أبي خِزامة، عن أبيه (١)، قال:

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، (وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ) أَرَأَيْتَ دَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، وَرُقًى نَسَتَرْقِي بِهَا، وَتُقًى نَتَّقِيهَا، أَتَرُدُّ مِنْ قَدَرِ الله، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، شَيْئًا؟ قَالَ: إِنَّهَا مِنْ قَدَرِ الله، تَبَارَكَ وَتَعَالَى» (٢).

\_ قال التِّرمِذي (٢٠٦٥): وقد رُوي عن ابن عُيينة كلتا الرِّوايتين، فقال بعضُهم: عن أبي خِزامة، عن أبيه، وقال بعضُهم: عن ابن أبي خِزامة، عن أبيه، وقد رَوى غيرُ ابن عُيينة هذا الحديث، عن الزُّهْري، عن أبي خِزامة، عن أبيه، وهذا أصحُّ، ولا نَعرف لأبي خِزامة، عن أبيه، غيرَ هذا الحديث.

\_ وقال أيضًا (٢١٤٨): هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث الزُّهْري، وقد رَوى غيرُ واحدٍ هذا، عن سفيان، عن الزُّهْري، عن أبي خِزامة، عن أبيه، وهذا أصح، هكذا قال غيرُ واحدٍ، عن الزُّهْري، عن أبي خِزامة، عن أبيه.

<sup>(</sup>١) تحرف في الموضع (٢٠٦٥م)، من طبعة دار الغرب لـ «سنن التَّرمِذي» إلى: «عن أبي خزامة، عن أبيه»، وهو على الصواب في الموضع (٢١٤٨)، و «تحفة الأَشراف»، وطبعَتَي الرسالة، ودار الصِّدِيق.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأَحمد (١٥٥٥١).

• وأُخرجه عبد الرَّزاق (١٩٧٧٧) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، قال:

«قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَيْكِيْ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ اتِّقَاءً نَتَقِيهِ، وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا، أَتُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكِيْ: هِيَ مِنَ الْقَدَرِ». «مُرسَل»(١).

### \_ فوائد:

\_ قال الدُّوري: سَمعتُ يَحيى بن مَعين، يقول: في حديث الزُّهْري، عن ابن أبي خِزامة، عن أبيه، قيل ليَحيى: إِن عثمان بن عُمر يقول: عن يُونُس، عن الزُّهْري، عن أبي خِزامة، عن أبيه؟ قال يَحيى: الصواب عن ابن أبي خِزامة، عن أبيه. «تاريخه» (٥٢٥).

\_ وقال البَغوي: وصحيح هذا الحديث، عن الزُّهْري، عن ابن أبي خِزامة، أَحَد بني الحارث بن سعد، عن أبيه. «معجم الصحابة» ٢/ ١٤٤.

\_ وقال عبد الله بن أَحمد بن حَنبل: سَمعتُ أَبِي يقول: سَمعتُ سفيان يقول، وحَدَّث بحديث ابن أَبِي خِزامة، في سنة سبع وثهانين، سنة مات فُضيل، يعني ابن عِياض. فقال: عن ابن أَبِي خِزامة، عن أَبيه.

قال أبي: وقد حَدثنا يَحيى بن أبي بُكير، وحسين بن مُحمد، عن سفيان، عن الزُّهْري، عن أبي خِزامة، عن أبيه.

قال أبي: والحديث إنها يُروَى عن أبي خِزامة، عن أبيه.

رواه يُونُس، والزُّبَيدي، يعني مُحمد بن الوليد، وهو أصحهما. «العلل ومعرفة الرجال» (۱۰۱).

\_ وأُخرجه أَبو بكر بن أَبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٦١١)، وقال: قد اختلفوا فيه؛ فقالوا: خُزيمة، وخزينة، وأَبو خزانة، وابن أَبي خِزامة، وأَبي خِزامة، واختلفوا في الخفض والرفع.

\_ وقال ابن أبي حاتم الرَّازي: سألتُ أبي، وأبا زُرْعَة، عن حديث؛ رواه حماد بن سَلَمة، عن عبد الرَّحَن بن إسحاق، عن الزُّهْري، عن أبي خِزامة، عن رجل من بني سعد بن هذيم، عن أبيه، عن النَّبي ﷺ، في الدواء؛ إن لنا أدويةً نتَداوى بها.

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (١٢٢٣٦)، وتحفة الأَشراف (١١٨٩٨)، وأَطراف المسند (١١١٧٩). والحديث؛ أُخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٦١٠)، والطبراني (٥٤٦٨)، والبيهقي ٩/ ٣٤٩.

فقال أبي وأبو زُرْعَة، جميعًا: هذا خطأ، أخطأ فيه حماد، إنها هو الزُّهْري، عن أبي خِزامة أحد بني سعد، عن أبيه، عن النَّبي ﷺ.

قال أبي: وأخطأ فيه أيضًا سفيان بن عُيينة، فقال: عن الزُّهْري، عن ابن أبي خِزامة، عن أبيه.

قالاً: وإنها هو عن أبي خِزامة، عن أبيه، عن النَّبي عَيَّاكِيٌّ. «علل الحديث» (٢٥٣٧).

## ١٠٤٣ ـ أَبو الخَير اليَزَني المِصري مَرثَد بن عبد الله

١٧١٨١ - عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنصَارِ حَدَّثَهُ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ؛ «أَنَّهُ أَضْجَعَ أُضْحِيَّتَهُ لِيَذْبَحَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِلرَّجُلِ: أَعِنِّي عَلَى ضَحِيَّتَى، فَأَعَانَهُ».

أُخرِجه أُحمد ٥/ ٣٧٣(٥٥٥) قال: حَدثنا هاشم، قال: حَدثنا لَيث، قال: حَدثنا لَيث، قال: حَدثنا يزيد بن أبي حَبيب، عن أبي الخير، فذكره (١).

### \_فوائد:

\_لَيث؛ هو ابن سعد، وهاشم؛ هو ابن القاسم.

\* \* \*

# • أُبو الدُّهماء البَصري

سلف في قِرفَة بن بُهيس البَصري.

\* \* \*

# • أُبو رَوح الحِمصي

سلف في شَبيب.

\* \* \*

والحديث؛ أخرجه الحارث بن أبي أسامة، «بغية الباحث» (٣٠٤).

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (١٥٦٦٨)، وأُطراف المسند (١١١٨٠)، وتَجَمَع الزَّوائد ٤/ ٢٥، وإِتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (٤٧٤٣).

# • أُبو الزُّبير الـمَكِّي

• حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ».

سلف في مسند جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنهما.

\* \* \*

## • أَبو سعيد الخُدْري

• حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَر، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهلُهُ لَحَمَّ، فَقَالَ: الْمُو مَنْهَا، فَقَالَ أَبِو سَعيدٍ: أَلَمْ انْظُروا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ لَحُومِ الأَضْحَى، فَقَالُوا: هُو مِنْهَا، فَقَالَ أَبو سَعيدٍ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله عَلَيْةِ، نَهَى عَنْهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهَا مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْةِ، بَعْدَكَ أَمْرٌ، فَخَرَجَ أَبو سَعِيدٍ، فَسَأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْةٍ قَالَ:

«نَهَيْتُكُمْ عَنْ لَحُومِ الأَضْحَى، بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا».

يَعْنِي: لَا تَقُولُوا سُوءًا.

سلف في مسند أبي سعيد الخُدْري، رضي الله عنه.

• وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَخبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي؛ «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ لِعَمَّارٍ، حِينَ جَعَلَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، وَيَقُولُ: بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ».

سلف في مسند أبي قتادة، رضي الله عنه.

\* \* \*

## ١٠٤٤ أبو سُكَينة، رجل من الـمُحرَّرين

النَّبِيِّ عَانْ رَجُلٍ مِنْ الْمُحَرَّرِينَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُحَرَّرِينَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَالَى:

«لَــَّا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ، بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ، عَرَضَتْ لَمُمْ صَخْرَةٌ، حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَفْر، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ، وَأَخَذَ الْمِعْوَلَ، وَوَضَعَ رِدَاءَهُ نَاحِيَةَ الْخَنْدَقِ، وَقَالَ: عَتَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَنَدَرَ ثُلُثُ الْحَجَرِ، وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَائِمٌ يَنْظُرُ، فَبَرَقَ مَعَ ضَرْبَةِ رَسُولِ الله ﷺ بَرْقَةٌ، ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَةَ، وَقَالَ: تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَنَدَرَ الثُّلُثُ الآخَرُ، فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ فَرَآهَا سَلْمَانُ، ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِثَةَ، وَقَالَ: عَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَنَدَرَ الثَّلُثُ الْبَاقِي، وَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ وَجَلَسَ، قَالَ سَلْمَانُ: يَا رَسُولَ الله، رَأَيْتُكَ حِينَ ضَرَبْتَ، مَا تَضْرِبُ ضَرْبَةً إِلَّا كَانَتْ مَعَهَا بَرْقَةٌ، قَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيَكَةٍ: يَا سَلْمَانُ، رَأَيْتَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: فَإِنِّي حِينَ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الأُولَى رُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ كِسْرَى وَمَا حَوْلَهَا، وَمَدَائِنُ كَثيرَةُ، حَتَّى رَأَيتُهَا بِعَيْنَيَّ، قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ اللهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا، وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ، وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِذَلِكَ، ثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الثَّانِيَةَ، فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ قَيْصَرَ وَمَا حَوْلَهَا، حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ اللهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا، وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ، وَيُخَرِّبَ بأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ، فَدَعَا رَسُولُ الله عَلَيْ إِذَٰ لِكَ، ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَةَ، فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ الْحَبَشَةِ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَى، حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، عَنْدَ ذَلِكَ: دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ، وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُّوكُمْ»(١).

\_ في «السنن الكبرى»: «وَيُغَنِّمَنَا ذَرَارِيَّهُمْ» بدل: «وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ».

(\*) وفي رواية: «دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ، وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ».

أُخرجه أَبو داوُد (٤٣٠٢) قال: حَدثنا عيسى بن مُحمد الرَّملي. و «النَّسائي» ٦/٣٥، وفي «الكبرى» (٤٣٧٠) قال: أُخبرنا عيسى بن يُونُس.

<sup>(</sup>١) اللفظ للنَّسائي.

كلاهما (عيسى بن مُحمد، وعيسى بن يُونُس) عن ضَمرة بن رَبيعة، عن أَبي زُرعة السَّيْباني، يَحيى بن أَبي عَمرو، عن أَبي سُكينة، رجل من الـمُحرَّرين، فذكره (١).

\* \* \*

## ١٠٤٥ أبو سَلَمة بن عبد الرَّحَن بن عَوف

١٧١٨٣ - عَنْ أَبِي سَلَمةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمَنِ، قَالَ: أَخبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ، يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ (٢).

أَخرِجه أَحمد ٣/ ٢٦٤ (١٥٨٩٤) و٤/ ١٦٣٢١) و٥/ ٢٣٤٩٠) و١٦٣٢) و٢٣٤٩٠) والمراب ٢٣٤٩٠) والمراب المراب الم

\* \* \*

١٧١٨٤ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ، عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ؛ «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، اعْتَكَفَ الْعَشْرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلا تَرْ فَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ».

أَخرِجُه النَّسائي في «الكبرى» (٣٣٤٩) قال: أُخبِرنا مَحمود بن غَيلان، قال: حَدثنا أَبو داوُد، قال: حَدثنا شُعبة، عن عبد رَبِّه بن سعيد، قال: سمعتُ مُحمد بن إبراهيم، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمَن، فذكره (٤٠).

#### \_فوائد:

رواه يَحيى بن سعيد، ويَزيد بن عبد الله بن الهادِ، عن مُحمد بن إِبراهيم بن الحارث التَّيمي، عن أَبي حازم التَّهار، عن البَياضي، وسلف.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۱۵٦۷٠)، وتحفة الأَشراف (۱۵٦۸۹). والحديث؛ أخرجه البيهقي ٩/١٧٦.

<sup>(</sup>٢) لفظ (١٥٨٩٤).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (١٥٦٧١)، وأُطراف المسند (١١١٨٣)، ونَجَمَع الزَّوائد ٢/ ٤٩. والحديث؛ أخرجه أَبو نُعيم، في «معرِفة الصحابة» (٧٣١٣).

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (١٥٤٤٧)، وتحفة الأَشراف (١٥٦٩٢).

١٧١٨٥ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَأَبُو هُرَيرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: تُوفِّي زَوْجِي، وَهِي حَامِلٌ، فَذَكَرَتْ أَنَّهَا وضَعَتْ لَاَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتِ لآخِرِ الأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ عَلَيَّ المَرْأَةُ، فَقَالَ أَبو فَقَالَ أَبو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: إِنَّ عِنْدِي عِلْمًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَيَّ المَرْأَةُ، فَقَالَ أَبو سَلَمَةَ، أَخبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؛

«أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتِ النَّبِيَّ عَيِّهِ، فَقَالَتْ: تُوُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْهِ: يَا سُبَيْعَةُ، فَوَضَعَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْهِ: يَا سُبَيْعَةُ، ارْبَعِي بِنَفْسِكِ».

قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: وأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْمَرْأَةِ: اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ(١).

(\*) وفي رواية: «عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَأَبُو هُرَيرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِي حَامِلٌ، فَولَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبو لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجلَيْنِ، فَقَالَ أَبو سَلَمَةَ: أَخبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّهِ إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى مَنْ أَرْبَعَةِ رَسُولِ الله عَيْقِيْهُ، فَقَالَتْ: تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ، فَولَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله عَيْقِيْهُ، أَنْ تَتَزَوَّجَ».

قَالَ أَبِو هُرَيرَةَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ.

أُخرجه عبد الرَّزاق (١١٧٢٥). والنَّسائي ٦/ ١٩٤، وفي «الكبرى» (٥٦٨١) قال: أُخربنا إِسحاق بن إِبراهيم، قال: أُخبرنا عبد الرَّزاق قال: حَدثنا ابن جُريج، قال: أُخبرني داوُد بن أَبِي عاصم، أَن أَبا سَلَمة بن عبد الرَّحَمَن أُخبره، فذكره (٢).

<sup>(</sup>١) اللفظ لعَبد الرَّزاق، في «الـمُصنَّف».

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (١٥٦٧٣)، وتحفة الأَشراف (١٥٦٩٣). والحديث؛ أُخرجه ابن عبد البَرِّ، في «جامع بَيان العلم» (١٤١١).

## \_ فوائد:

- ابن جُريج؛ هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعَبد الرَّزاق؛ هو ابن هَمام.

سلف في مسند طِخفة الغِفاري.

• وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي مَرَّ بِرَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَهُو يُنَاجِي جِبْرِيلَ، عَلَيهِ السَّلَامُ، فَزَعَمَ أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ تَجَنَّبَ أَنْ يَدْنُو مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَهُو يُنَاجِي تَخُوُّفًا أَنْ يَسْمَعَ حَدِيثَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُسَلِّم، إِذْ تَخُوُفًا أَنْ يَسْمَعَ حَدِيثَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُسَلِّم، إِذْ مَرَرْتَ بِي الْبَارِحَة؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ تُنَاجِي رَجُلًا، فَخَشِيتُ أَنْ تَكْرَهَ أَنْ أَدْنُو مِنْكُمَا، وَلَوْ مَنْكُمَا، وَلَوْ مَنْكُمَا، وَلَوْ مَنْكُمَا، وَلَوْ مَنْكُمَا، وَلَوْ مَنْكُمَا، وَلَوْ مَنْكُمَا، وَلَوْ مَنْكُمَا مَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَذَلِكَ جِبْرِيلُ، عَلَيهِ السَّلَامُ، وَلَوْ سَلَّمْتَ لَرَدَّ السَّلَامُ، وَلَوْ سَلَّمْتَ لَرَدَّ السَّلَامُ.

سلف في مسند حارثة بن النُّعمان، رضي الله عنه.

• وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمَنِ، عَنْ بَعْضِهِمْ؛

«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ، وَهُوَ فِي سُوقِ الْحُزْوَرَةِ: وَالله إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ الله، وَأَحَبُّ الأَرْضِ إِلَى الله، وَلَوْ لَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ».

سلف في مسند أبي هُريرة، رضي الله عنه.

• وَحَدِيثُ سُلَيَمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبِدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِنْسَانٍ مِنَ الأَنصَارِ، في القَسَامَةِ.

سلف في ترجمة سليمان بن يَسار، عن إِنسان من الأَنصار.

\* \* \*

## • أُبو السَّليل القيسي

سلف في مسند أبي بن كَعب، رضي الله عنه.

\* \* \*

## ١٠٤٦ أَبو السَّوَّار العَدوي

١٧١٨٦ - عَنْ أَبِي السَّوَّارِ، عَنْ خَالِهِ، قَالَ:

«رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيْقَ، وَأْنَاسٌ يَتْبَعُونَهُ، قَالَ: فَاتَبَعْتُهُ مَعَهُمْ، قَالَ: فَفَجِئَنِي الْقَوْمُ يَسْعَوْنَ، قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَتْهِ فَضَرَبَنِي ضَرْبَةً الْقَوْمُ يَسْعَوْنَ، قَالَ: فَوَالله مَا أَوْ جَعَنِي، قَالَ: فَوَالله مَا أَوْ جَعَنِي، قَالَ: فَوَالله مَا أَوْ جَعَنِي، قَالَ: فَبِتُ بِلَيْلَةٍ ، قَالَ: فَوَالله مَا أَوْ جَعَنِي، قَالَ: فَبِتُ بِلَيْلَةٍ ، قَالَ: أَوْ قُلْتُ: مَا ضَرَبَنِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ، إِلَّا لِشَيْءٍ عَلِمَهُ الله فَيَّ وَالله وَيَقِيْهُ ، إِذَا أَصْبَحْتُ ، قَالَ: فَرَلَ جِبْرِيلُ، عَلَيه وَحَدَّثَنِي نَفْسِي أَنْ آتِي رَسُولَ الله عَلَيْهِ ، إِذَا أَصْبَحْتُ ، قَالَ: فَرَلَ جِبْرِيلُ، عَلَيه السَّلَامُ ، عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّكَ رَاعٍ ، فَلَا تَكْسِرْ قُرُونَ رَعِيَّتِكَ، قَالَ: فَلَا صَلَيْنَا اللهَ عَلَيه الله مَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيه الله عَلَيه الله عَلَيه الله عَلَيه الله عَلَيه الله عَلَيه الله عَلَي الله عَلَيه الله عَلَيه الله عَلَي النَّبِي عَلَيه الله عَلَي الله عَلَيه الله عَلَي الله عَلْهُ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَي الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَي الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ الله الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى

أُخرجه أُحمد ٥/ ٢٩٤ (٢٢٨٧٧) قال: حَدثنا عَارِم، قال: حَدثنا مُعتَمِر بن سليهان، عن أَبيه، قال: حَدثنا السُّمَيط، عن أَبِي السَّوَّار، حَدثه (١) أَبو السَّوَّار، فذكره (٢).

### \_فوائد:

\_ قال البُخاري: قال ابن مُعاذ، وصالح: حَدثنا مُعتَمِر، قال: حَدثنا أَبي، عن السُّمَيط، عن أَبي السَّوَّار، عن خاله؛ أَتَيتُ النَّبي ﷺ، فَسَمعتُه يقول: إِن ناسًا يتبعوني، ولا أُريد أَن يتبعوني.

قال أبو النُّعمان: هو السُّمَيط بن عُمير بن جَبَلة السَّدوسي، عن أبي رافع، حَدَّثه عن ابن سلام، قَولَه. «التاريخ الكبير» ٢٠٣/٤.

\_ السُّمَيط؛ هو ابن عُمير السَّدوسي، وسليمان؛ هو ابن طَرخان التَّيمي، وعَارِم؛ هو مُحمد بن الفضل.

\* \* \*

# ١٠٤٧ ـ أَبو سَلَّام، الأَسوَد الدِّمَشقي اسمه محطور

١٧١٨٧ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو سَلَّام، قَالَ: (حَدَّثَنَا أَبو سَلَّام، قَالَ: (حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ بَالَ، ثُمَّ تَلَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ». وَقَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً: (آيًا مِنَ الْقُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً».

أُخرِجه أَحمد ٤/ ٢٣٧ (١٨٢٤٢) قال: حَدثنا هُشيم، قال: أُخبرنا داوُد بن عَمرو، فذكره (٣).

(٢) المسنّد الجامع (١٥٦٧٦)، وأَطراف المسند (١١١٨٥)، ومَجَمَع الزَّوائد ٩/ ٧٠٠. والحديث؛ أخرجه ابن سعد ٩/ ٨٣، وأَبو نُعيم، في «معرفة الصحابة» (٧٣١٨).

<sup>(</sup>١) يعنى أَن أَبا السَّوار حَدَّث السُّميطَ.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (١٥٦٣٥)، وأطراف المسند (١١١٨٨)، ومَجَمَع الزَّوائد ١/ ٢٧٦، وإِتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (٦٥١)، والمطالب العالية (٨٨).

والحديث؛ أُخرجه أبو نُعيم، في «معرفة الصحابة» (٧٢٠٥).

## \_فوائد:

\_هُشيم؛ هو ابن بَشير.

#### \* \* \*

١٧١٨٨ - عَنْ أَبِي سَلَّام، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ حِمْصَ، فَقَالُوا: هَذَا خَدَمَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، لَا يَتَدَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ:

«مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم، يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ، وَحِينَ يُمْسِي، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِالله رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهُ نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

(\*) وفي رواية: «عَنْ أَبِي سَلَّامٍ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ حِمْصَ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلُ، فَقَالُوا: هَذَا خَدَمَ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدَّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، لَمْ يَتَدَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: مَنْ قَالَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: رَضِينَا بِالله رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يُرْضِيَهُ (٢).

(\*) وفي رواية: «عَنْ أَبِي سَلَّام، قَالَ: مَرَّ بِنَا رَجُلْ، طِوَالُ أَشْعَثُ، فَقِيلَ: إِنَّ هَذَا خَدَمَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَخَدَمْتَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: حَدِّثْنِي عَنْهُ حَدِيثًا لَمْ تَدَاوَلْهُ الرِّجَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ، وَحِينَ يُمْسِي، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِالله رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ يُصْبِحُ، وَحِينَ يُمْسِي، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِالله رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٣).

أُخرِجِه أَحمد ٤/ ٣٣٧(١٩١٧) قال: حَدثنا أَسود بن عامر، قال: حَدثنا شُعبة. وفي (١٩١٧٨) قال: حَدثنا هاشم بن القاسم، قال: حَدثنا شُعبة. وفي ٥/ ٣٦٧(٩٩ ٢٣٤)

<sup>(</sup>١) اللفظ لأَحمد (١٩١٧٦).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأَبي داوُد.

<sup>(</sup>٣) اللفظ للنَّسائي (١٠٣٢٤).

قال: حَدثنا مُحمد بن جعفر، قال: حَدثنا شُعبة. وفي (٢٣٥٠٠) قال: حَدثنا عفان، قال: حَدثنا شُعبة. و«أَبو داوُد» (٢٧٢٠) قال: حَدثنا حفص بن عُمر، قال: حَدثنا شُعبة. و«النَّسائي» في «الكبرى» (٩٧٤٧) قال: أخبرنا أبو الأَشعث، قال: حَدثنا خالد بن الحارث، قال: حَدثنا شُعبة. وفي (١٠٣٢٤) قال: أُخبرنا علي بن حُجْر، قال: أُخبرنا هُشيم.

كلاهما (شُعبة بن الحجاج، وهُشَيم بن بَشير) عن أبي عَقيل، هاشم بن بلال، قاضي وَاسِط، عن سابق بن ناجية، عن أبي سَلَّام الحبشي، فذكره (١).

\_ في رواية عفان عند أَحمد: «سَمعتُ سابِق بن ناجية، رجلًا من أَهل الشَّام يُحدِّث، عن أَبي سَلَّام البَراء، رجلِ من أَهل دِمَشق».

• أُخرجه ابن أبي شَيبة ٩/ ٧٨ (٢٧٠٧٢) و ١٠ / ٢٤١ (٢٩٨٩٢) قال: حَدثنا مُحمد بن بِشر. و «أَحمد» ٤/ ٣٨٧ (١٩١٧) قال: حَدثنا وكيع. و «ابن ماجة» (٣٨٧٠) قال: حَدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، قال: حَدثنا مُحمد بن بِشر.

كلاهما (ابن بِشر، ووكيع بن الجراح) عن مِسْعَر بن كِدَام، عن أَبِي عَقيل، هاشم بن بلال، عن سابق بن ناجية، عن أَبِي سَلَّام، خادِم رسول الله ﷺ، عن رسول الله ﷺ، قال:

«مَا مِنْ مُسْلِم، أَوْ إِنْسَانٍ، أَوْ عَبْدٍ، يَقُولُ حِينَ يُمْسِي، وَحِينَ يُصْبِحُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِاللهُ رَبَّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٢).

(\*) وفي رواية: «مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِالله رَبَّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، حِينَ يُمْسِي ثَلَاثًا، وَحِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثًا، كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۱۰٦٣٣)، وتحفة الأَشراف (۱۰٦٧٥)، وأَطراف المسند (۱۱۱۸۷)، وتجمَع الزَّ وائد ١١٦/١٠.

والحديث؛ أُخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٨١٢)، والطبراني، في «الدعاء» (٣٠٢)، والبَغَوي (١٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن أبي شَيبة (٢٩٨٩٢).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأحمد.

ليس فيه: «الرجل الذي خَدَم النَّبي عَيَالِيَّهِ»(١).

• حَدِيثُ أَبِي سَلَّام، عَنْ مَولَى رَسُولِ الله عَيْكَةٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَةٍ قَالَ:

«بَخ بَخ لِخَمْسٍ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي المِيزَانِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ الله،
وَالْحَمْدُ لله، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى فَيَحْتَسِبُهُ وَالِدُهُ، وَقَالَ: بَخٍ بَخٍ لِخَمْسٍ، مَنْ لَقِيَ اللهَ مُسْتَمْقِنًا بِهِنَّ دَخَلَ الْجُنَّة: يُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَبِالْجُنَّة وَالنَّارِ، والْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، والْجُسَاب».

سلف في مسند أبي سُلمي، رضي الله عنه.

\* \* \*

١٧١٨٩ - عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ خَدَمَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، كَانَ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا، أَعَادَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

أُخرِجه أَبو داوُد (٣٦٥٣) قال: حَدثنا عَمرو بن مَرزوق، قال: أُخبرنا شُعبة، عن أَبي صَلَّام، فذكره (٢).

\_فوائد:

\_شُعبة؛ هو ابن الحجاج.

\* \* \*

• ١٧١٩ - عَنْ أَبِي سَلَّام، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَالَةٍ، قَالَ: «أَغَرْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةً، فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الـمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ، فَظَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الـمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ، فَظَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الـمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ، فَظَلَبَ رَسُولُ الله عَيَالَةٍ: أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الـمُسْلِمِينَ،

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۱۲٤٦٤)، وتحفة الأَشراف (۱۲۰۵۰). والحديث؛ أخرجه ابن أَبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٤٧١)، والرُّوياني (٧٣٠)، والطبراني ٢٢/ (٩٢١).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (١٥٦٣٦)، وتحفة الأَشراف (١٥٦٧٦). والحديث؛ أَخرجه البُّخَاري، في «التاريخ الكبير» ٢٠١/٤.

فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ، فَلَفَّهُ رَسُولُ الله ﷺ بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ، وَصَلَّى عَلَيهِ، وَحَلَّى عَلَيهِ، وَحَائِهِ، وَصَلَّى عَلَيهِ، وَدَفَنَهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَشَهِيدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ».

أَخرجه أَبو داوُد (٢٥٣٩) قال: حَدثنا هشام بن خالد الدِّمشقي، قال: حَدثنا الوليد، عن معاوية بن أبي سَلَّام، عن أبيه، عن جَدِّه أبي سَلَّام، فذكره (١٠).

#### \_ فوائد:

دُكر المِزِّي أَن أَبا دَاوُد قال: إِنها هو معاوية، عن أَخيه، عن جَدِّه، وهو معاوية بن سَلَّام بن أَبي سَلَّام. «تُحفة الأَشراف» (١٥٦٧٧).

\_الوليد؛ هو ابن مُسلم.

\* \* \*

# ١٠٤٨ ـ أَبو الشَّمَّاخ الأَزْدي

النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

«مَنْ وَلَيَ أَمْرًا مِنْ أَمْرِ النَّاسِ، ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمِسْكِينِ، وَالـمَظْلُومِ، أَوْ ذِي الْحَاجَةِ، أَغْلَقَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، دُونَهُ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ، أَفْقَرَ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا»(٢).

(\*) وفي رواية: «عَنْ أَبِي الشَّمَّاخِ الأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَمِّ لَهُ، لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: مَنْ وَلِيَ مِنَ الـمُسْلِمِينَ شَيْئًا، فَأَعْلَقَ بَابَهُ عَنِ الْمُسْكِينِ وَالضَّعِيفِ وَذِي الْحَاجَةِ، دُونَ حَاجَاتِهِمْ وَفَاقَاتِهِمْ، أَغْلَقَ اللهُ، عَنْ وَجَلَّ، عَنْهُ بَابَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ حَاجَتِهِ وَفَاقَتِهِ، أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِلَى ذَلِكَ».

لا أَدْرِي مَنِ الْقَائِلُ، الأَزْدِيُّ لِمُعَاوِيَة، أَوْ مُعَاوِيَةُ لِلأَزْدِيِّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ (٣).

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (١٥٦٣٧)، وتحفة الأَشراف (١٥٦٧٧).

والحديث؛ أُخرجه البيهقي ٨/ ١١٠.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأَحمد (١٥٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأَبِي يَعلَى.

أخرجه أحمد ٣/ ٤٤١ (١٥٧٣٦) قال: حَدثنا معاوية بن عَمرو، وأبو سعيد. وفي ٣/ ٤٨٠ (١٦٠٣٧) قال: حَدثنا أبو سعيد، مَولَى بَني هاشم. و «أبو يَعلَى» (٧٣٧٨) قال: حَدثنا الحسن بن حماد، قال: حَدثنا أبو أُسامة.

ثلاثتهم (معاوية، وأبو سعيد، وأبو أُسامة، حماد بن أُسامة) عن زائدة بن قُدامة، قال: حَدثنا السائب بن حُبيش الكَلاعي، عن أبي الشَّيَّاخ الأَزْدي، فذكره (١٠).

### \_فوائد:

\_ أبو سعيد مولى بني هاشم؛ هو عَبد الرحمن بن عَبد الله بن عُبيد، البصري.

## • أُبو صالح السَّمان

سلف في ذكوان السَّمان.

\* \* \*

# ١٠٤٩ ـ أَبو الصِّدِّيق النَّاجي بكر بن عَمرو

١٧١٩٢ - عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَنَّهُ قَالَ:

(يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الـمُؤْمِنِينَ الْجُنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِ مِئَةِ عَامٍ، (قَالَ(٢): فَقُلْتُ:

إِنَّ الْحُسَنَ يَذْكُرُ أَرْبَعِينَ عَامًا؟ فَقَالَ(٣): عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ:

أَرْبَعُ مِئَةِ عَامٍ)، قَالَ: حَتَّى يَقُولَ الـمُؤْمِنُ الْغَنِيُّ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ عَيْلًا، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، سَمِّهِمْ لَنَا بِأَسْمَائِهِمْ، قَالَ: هُمُ الَّذِينَ إِذَا كَانَ مَكْرُوهٌ بُعِثُوا لَهُ، وَإِذَا كَانَ مَعْرُوهُ بُعِثُ إِلَيْهِ سِوَاهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ يُحْجَبُونَ عَنِ الأَبُوابِ».

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (١٥٦٧٧)، وأَطراف المسند (١١١٨٩)، والمقصد العلي (٨٧١)، وتَجَمَع الزَّوائد ٥/ ٢١٠، وِإِتّحاف الجِيرَة الـمَهَرةِ (٤٣٣٤ و٤٨٨٢).

والحديث؛ أُخرجه البيهقي، في «شُعَب الإِيمان» (٦٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) القائل؛ هو زيد أبو الحَوَاري.

<sup>(</sup>٣) القائل؛ هو أُبو الصِّديق الناجي.

أُخرِجه أُحمد ٥/٣٦٦(٢٣٤٩١) قال: حَدثنا مُحمد بن جعفر، قال: حَدثنا شُعبة، عن زيد أَبِي الحَوَاري، عن أَبِي الصِّدِّيق، فذكره (١).

#### \_فوائد:

\_زيد أبو الحَوَاري؛ هو ابن الحَوَاري العَمِّي، وشُعبة؛ هو ابن الحجاج، ومُحمد بن جعفر؛ هو غُندَر.

\* \* \*

# ١٠٥٠ ـ أَبو صَخر العُقَيلي

١٧١٩٣ عَنْ أَبِي صَخْرِ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: حَدَّتَنِي رَجُلُ مِنَ الأَعْرَابِ، قَالَ: هَلَبُّ وَجُلُ مِنَ الأَعْرَابِ، قَالَ: هَجَلَبْتُ جَلُوبَةً إِلَى الْمَدِينَةِ، فِي حَيَاةِ رَسُولِ الله عَيَاةٍ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ بَيْعَتِي، قُلْتُ: لأَلْقَيَنَ هَذَا الرَّجُلَ فَلأَسْمَعَنَّ مِنْهُ، قَالَ: فَتَلَقَّانِي بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ، فَتَبَعْتُهُمْ فِي أَقْفَائِهِمْ، حَتَّى أَتُوا عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، نَاشِرًا التَّوْرَاةَ يَقْرَؤُهَا، يُعَزِّي فَتَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَعَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَجْمَلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَنْفَ بَوَأُسِهِ أَنْ لَلهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَالَّمْ مِنَ الْيَعْرَاةَ، إِنَّا لَنَجِدُ فِي كَتَابِنَا صِفَتَكَ أَنْشُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ، إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِنَا صِفَتَكَ وَعُرُجِي؟ فَقَالَ بِرَأْسِهِ مَكَذَا: أَيْ لَا، فَقَالَ ابْنُهُ: إِيْ وَالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ، إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِنَا صِفَتَكَ هَكَذَا: أَيْ لَا، فَقَالَ ابْنُهُ: إِيْ وَالَّذِي أَنْزَلَ اللهُ، فَقَالَ: أَقِيمُوا الْيَهُودَ عَنْ وَخَرُجِكُمْ، ثُمَّ وَلَى كَفَنَهُ وَجَنَنَهُ وَالصَّلَاةَ عَلَيهِ».

أُخرجه أُحمد ٥/ ٢١١ (٢٣٨٨٨) قال: حَدثنا إِسهاعيل، عن الجُرُيري، عن أبي صَخر العُقيلي، فذكره (٢).

## \_فوائد:

- الجُرُيري؛ هو سعيد بن إياس، وإِسماعيل؛ هو ابن عُلَيَّة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۱۵۲۷۸)، وأُطراف المسند (۱۱۱۹۳)، وتَجَمَع الزَّوائد ۲۲۰/۱۰، وإِتحاف الجِيرَة الـمَهَرة (۷۹٤۷).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (١٥٦٧٩)، وأُطراف المسند (١١١٩٤)، وتَجَمَع الزَّوائد ٨/ ٢٣٤.

# أبو الطُّفَيل اللَّيثي عامر بن وَاثِلة

• حَدِيثُ أَبِي الطُّفَيْل، عَنْ فُلَانِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

عَلَيْكُمْ:

﴿ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَصَلُّوا عَلَيهِ ». سلف في مسند مُجَمِّع بن جارية الأَنصاري، رضى الله عنه.

\* \* \*

# ١ • ٥ ١ \_ أَبو العالية الرِّياحي رُفَيع بن مِهران

١٧١٩٤ - عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَالَةِ، قَالَ: «حَفِظْتُ لَكَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْةٍ، تَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ»(١).

أخرجه ابن أبي شَيبة ١/ ٣٩٥(٣٩٥). وأحمد ٥/ ٣٦٤(٢٣٤٧٧) عن وكيع بن المجراح، عن خالد بن دينار، أبي خَلدة، عن أبي العالية، فذكره (٢).

\_ في رواية ابن أبي شَيبة: «عن خالد بن دينار».

\_وفي رواية أحمد: «عن أبي خَلدة»(٣).

\* \* \*

(١) اللفظ لأَحمد.

(٢) المسند الجامع (١٥٦٨٢)، وأَطراف المسند (١١١٩٦)، ومَجَمَع الزَّوائد ٢/ ٢١، وإِتحاف الجِيرَة الـمَهَرة (٤٢٥ و ٥٦٠٠)، والمطالب العالية (١١٧).

والحديث؛ أُخرجه البيهقي ٤/ ٣٢٢.

(٣) في النسخ الخطية لمسند أَحمد، و «أطراف المسند» (١١١٩٦)، و «إِتحاف المَهَرة» لابن حَجَر (٢١٢٠٤)، وطبعَتَي عالم الكتب، والمكنز (٢٣٥٥٩): «عن أبي خالد»، والممثبت عن «إِتحاف الحِيرَة المَهَرة» (٦١٥ و ١٠٣٠)، و «المطالب العالية» (١١٧)، وطبعة الرسالة (٢٣٠٨)، و «المتاريخ الكبير» للبخاري ٣/ ١٤٧، و «الكُنى والأسماء» لمسلم (١٠٣٩)، و «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٢٧، و «الكُنى» للدولابي ١/ ٥١٢، و «تهذيب الكمال» ٨/ ٥٦.

• حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالُوا: «أَمَّا مَا يَجْهَرُ فِيهِ رَسُولُ الله عَلَيْهُ، بِالْقِرَاءَةِ، فَقَدْ عَلِمْنَاهُ، وَمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ فَلا «أَمَّا مَا يَجْهَرُ بِهِ، قَالَ: فَاجْتَمَعُوا، فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمُ اثْنَانِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، كَانَ نَقِيسُ بِهَا يَجْهَرُ بِهِ، قَالَ: فَاجْتَمَعُوا، فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمُ اثْنَانِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِقَدْرِ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَيَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِقَدْرِ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَيَقْرَأُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ بِقَدْرِ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ». الظُّهْرِ، وَفِي الأَخْرَيَيْنِ بِقَدْرِ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ».

سلف في مسند أبي سعيد الخُدري.

#### \* \* \*

١٧١٩٥ - عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»(١).

(\*) وفي رواية: «عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: أَخبَرَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».

قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِالسُّورِ، فَتَعْرِفُ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: إِنِّي لأَعْرِفُهُ، وَأَعْرِفُ مُنْذُ كَمْ حَدَّثَنِيهِ، حَدَّثَنِيهِ، حَدَّثَنِيهِ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً (٢).

أَخرِجه ابن أبي شَيبة ١/ ٣٦٩(٣٧٣٠) قال: حَدثنا عَبدَة. و «أَحمد» ٥/ ٥٥ (٢٠٨٦٦) قال: حَدثنا يَعبي بن سعيد الأُموي. قال: حَدثنا أَبو معاوية، وعَبدَة. وفي ٥/ ٦٥(٢٠٩٢٧) قال: حَدثنا يَحبي بن سعيد الأُموي.

ثلاثتهم (عَبدَة بن سليمان، وأبو معاوية، مُحمد بن خازم، ويَحيى) عن عاصم بن سليمان الأَحوَل، عن أبي العالية، فذكره (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اللفظ لأَحمد (٢٠٨٦٦).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (٢٠٩٢٧).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (١٥٦٨٣)، وأُطراف المسند (١١١٩٨)، ومَجَمَع الزَّوائد ٢/ ١١٤، وإِتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (١٦٤٥).

والحديث؛ أُخرجه البيهقي ٣/ ١٠.

١٧١٩٦ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ الأَنصَارِيِّ، (قَالَ يَزِيدُ: عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنصَار)، قَالَ:

\_ في (٢٣٤٨١): «خَرَجْتُ مَعَ أَهْلِي أُرِيدُ النَّبِيَّ عَيْكَالْمْ.. » الحديث.

أَخرِجِه أَحمد ٥/ ٣٢(٢٠٦١٨) قال: حَدثنا مُحمد بن جعفر (ح) ويَزيد. وفي ٥/ ٣٦٥ (٣٤٨١) قال: حَدثنا يزيد.

كلاهما (ابن جعفر، ويَزيد بن هارون) عن هشام بن حَسان، عن حَفصة بنت سِيرين، عن أَبِي العالية، فذكره (٢٠).

\* \* \*

### ۱۰۵۲\_ أَبو عبد الرَّحَمَن السُّلمي عبد الله بن حَبيب

١٧١٩٧ - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحَمَنِ، قَالَ: حَدثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكَةٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَةٍ قَالَ:

"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ يَذْكُرُ اللهَ، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ، وَإِنَّ اللهَمَّ الْحَمْهُ وَاغْفِرْ لَهُ، وَإِنْ هُو دَخَلَ وَإِنَّ اللَّهُمَّ الْحَمْهُ وَاغْفِرْ لَهُ، وَإِنْ هُو دَخَلَ مُصَلَّهُ يُنتَظِرُ، كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ».

<sup>(</sup>١) لفظ (٢٠٦١٨).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (١٥٦٨٤)، وأُطراف المسند (١١١٩٧)، ومَجَمَع الزَّوائد ٨/ ١٦٤، وإِتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (٥٠٩٠).

والحديث؛ أخرجه أبو نُعيم، في «معرفة الصحابة» (٧١٤٨).

أُخرجه ابن أبي شَيبة ١/ ٤٠٩٤) قال: حَدثنا مُحمد بن فُضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرَّحمَن، فذكره (١).

#### \* \* \*

١٧١٩٨ - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ؛

«أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولِ الله عَيْكِيْ، عَشْرَ آيَاتٍ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ اللهُ عَيْكِيْ، عَشْرَ آيَاتٍ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ اللهُ عَيْكِيْ، عَشْرَ آيَاتٍ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ اللهُ عَيْكِيْ، فَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ»(٢). الأُخْرَي، حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ»(٢).

أُخرجه ابن أبي شَيبة ١٠/ ٤٦٠ (٣٠٥٤٩). وأَحمد ٥/ ١١ (٢٣٨٧٨) عن مُحمد بن فُضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرَّحمَن، فذكره (٣).

• أُخرِجه عبد الرَّزاق (٦٠٢٧) عن مَعمَر، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرَّحمَن الشُّلمي، قال: كُنا إِذا تَعلَّمنا (٤) العَشرَ من القُرآن، لَم نَتعَلَّمِ العَشرَ الَّتي بَعدَها، حَتَّى نَتعَلَّم حَلالهَا وحَرامَها، وأُمرَها ونَهيَها. «مَوقوف».

#### \* \* \*

# ١٠٥٣ أبو عثمان النَّهْدي عبد الرَّحَن بن مُلِّ

١٧١٩٩ - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكَةٌ قَالَ: «ثَمَسَّحُوا بِهَا، فَإِنَّهَا بِكُمْ بَرَّةٌ، يَعْنِي الأَرْضَ».

<sup>(</sup>١) إِتحاف الخِيرَة المَهَرة (١٠١٧)، والمطالب العالية (٣٦٨).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي شيبة، في «مسنده» (٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (١٥٦٨٥)، وأَطراف المسند (١١٢٠٠)، ومَجَمَع الزَّوائد ١/ ١٦٥، وإِتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (٢٧٥).

والحديث؛ أخرجه المستغفري، في «فضائل القرآن» (٣٦٠).

وأُخرجه المستغفري، في «فضائل القرآن» (٣٦١)، من طريق عبد الرَّزاق، مَوقوفًا.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «إذا كنا نَتعلم»، والـمُشبت عن «فضائل القرآن» للمستغفري (٣٦١)، إذ أُخرجه من طريق إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدَّبَري، وهو راوي «الـمُصَنف»، عن عبد الرزاق، به، على الصواب.

أُخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٦١ (١٧١٩) قال: حَدثنا ابن عُلَية، عن عَوف، عن أبي عثمان النَّهْدي، فذكره (١٠).

#### \_ فوائد:

\_عَوف؛ هو ابن أبي جَميلة الأعرابي، وابن عُلَية؛ هو إِسماعيل بن إِبراهيم.

# ١٠٥٤\_ أَبو العُشَراء الدَّارِمي

• ١٧٢٠ - عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ»(٢).

(\*) وفي رواية: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا بَيْنَ اللَّبَّةِ، أَوِ الحَلْقِ؟ قَالَ: بَلَى، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ.

وَفِي حَدِيثِ حَوْثَرَةَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ»(٣).

أخرجه ابن أبي شَيبة ٥/ ٣٩٣ (٢٠١٩) قال: حَدثنا وكيع. و «أحمد» ٤/ ٣٣٤ (١٩١٥) قال: حَدثنا عفان. و «عبد بن حُميد» (١٩١٥) قال: حَدثنا عفان. و «عبد بن حُميد» (٤٧٤) قال: خَدثنا حَبّان بن هلال. و «الدّارِمي» (٢١٠٥) قال: أخبرنا أبو الوليد، وعثمان بن عُمر، وعفان. و «ابن ماجة» (٣١٨٤) قال: حَدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، قال: حَدثنا وكيع. و «أبو داوُد» (٢٨٢٥) قال: حَدثنا أحمد بن يُونُس. و «التّرمِذي» (١٤٨١) قال: حَدثنا وكيع (ح) وقال أحمد بن مَنيع: حَدثنا يزيد بن هارون. و «عبد الله بن أحمد» في زياداته على المسند ٤/ ٣٣٤ (١٩١٥) قال: حَدثناه هُدبة بن خالد، و إبراهيم بن الحجاج. و في (١٩١٥) قال: حَدثني حَوثرة بن أشرس. و «النّسائي» ٧/ ٢٢٨،

<sup>(</sup>١) أُخرجه القضاعي (٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن أبي شَيبة.

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأبي يَعلَى (٦٩٤٣).

وفي «الكبرى» (٤٤٨٢) قال: أُخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حَدثنا عبد الرَّحمَن. وهُلبة بن خالد، وهُلبة بن خالد، وعَبد الأَعلى النَّرْسي، وحَوثَرة بن أَشرس، وإبراهيم بن الحجاج.

جميعهم (وكيع بن الجَرَاح، وعفان بن مُسلم، وحَبَّان بن هلال، وأبو الوليد الطيالسي، وعثمان بن عُمر، وأحمد بن يُونُس، ويَزيد، وهُدبة، وإبراهيم، وحَوثرة، وعَبد الرَّحمَن بن مَهدي، وابن الجعد، وعَبد الأَعلى بن حماد النَّرْسي) عن حماد بن سَلَمة، عن أبي العُشَراء الدَّارِمي، عن أبيه، فذكره (۱).

\_ قال أبو عيسى التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ، لا نَعرفُه إِلَّا من حديث حماد بن سَلَمة، ولا نعرف لأَبِي العُشَراء، عن أبيه غير هذا الحديث، واختلفوا في اسم أبي العُشَراء، فقال بَعضُهم: اسمُه أُسامة بن قِهْطِم، ويُقال: اسمُه يَسار بن بَرْز، ويُقال: ابن بَلْز، ويُقال: ابن بَلْز، ويُقال: ابن بَلْز، ويُقال: اسمُه عُطارد نُسِبَ إلى جَدِّه.

- \_ في رواية الدَّارِمي: قال حماد: حَمَلناه على الـمُتَرَدِّي.
- \_وقال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المُتَردِّية والمُتَوحِّش.
  - \_وقال أُحمد بن مَنيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضَّرُورة.

#### \_ فوائد:

\_قال أبو عبد الله البُخاري: قال لنا آدم: عن حماد بن سَلَمة، عن أبي العُشَراء، عن أبيه؛ قلتُ: يا رسول الله، أما تَكونُ الذَّكاةُ إلا في اللَّبَّة؟ قال: لو طَعنت في فَخِذِها لأَجزَ أكَ.

قال أبو عبد الله: في حديثه، واسمه، وسماعه من أبيه، نَظَرٌ. «التاريخ الكبير» ٢/ ٢١.

\_ وقال أَبو عيسى التِّرمِذي: سَأَلتُ مُحمدًا (يعني البُخاري) عن حديث أبي العُشراء، عن أبيه، فقلت: أَعَلمتَ أَحدًا رَوى هذا الحديث، غير حماد بن سَلَمة؟ قال: لَا. قلتُ له: تعرف لأَبي العُشراء أَشياءَ غير هذا؟ قال: لَا.

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (١٥٦٨٦)، وتحفة الأَشراف (١٥٦٩٤)، وأَطراف المسند (١١٢٠١)، وإِتحاف الجنرَة الـمَهَرة (٤٧٦٦).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٣١٢)، وابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١٢٠٠)، وابن الجارود (٩٠١)، والطبراني (١٢٠٠)، والبيهقي ٩/ ٢٤٦.

قال مُحمد: واختلفوا في اسم أبي العُشراء، فقال بَعضُهم: اسمه أُسامة بن قِهْطِم، وقال بَعضُهم: اسمه يسار بن بَلز، ويُقال: ابن بَرز، ويُقال اسمه: عُطارد. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٤٣٨).

# • أُبو عَمرو الشَّيباني

#### سعد بن إياس

• حَدِيثُ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ الله عَيْكَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضًلُ؟ (قَالَ شُعْبَةُ: أَوْ قَالَ:) أَفْضَلُ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ».

سلف في مسند عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه.

• وَحَدِيثُ أَبِي عَمْرِ و الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُل مِنَ الأَنصَارِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَرَسُ يَرْبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلَ الله، عَزَّ وَجَلَّ، فَثَمَنْهُ أَجْرٌ، وَرُكُوبُهُ أَجْرٌ، وَعَارِيَتُهُ أَجْرٌ، وَعَلَفُهُ أَجْرٌ، وَفَرَسٌ يُغَالِقُ عَلَيهِ الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ، فَثَمَنْهُ وِزْرٌ، وَعَلَفُهُ وِزْرٌ، وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ، فَعَسَى أَنْ يَكُونَ سَدَادًا مِنَ الْفَقْرِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى».

سلف في مسند عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه.

## • أَبو عِمران الجَوْني

\_ سلف في عبد الملك بن حبيب. \* \* \*

### ١٠٥٥\_ أَبو عَمرَة

١٧٢٠١ - عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَتَيْنَا رَسُولَ الله ﷺ، وَنَحْنُ أَرْبَعَةُ نَفَرِ، وَمَعَنَا فَرَسٌ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهُمًا، وَأَعْطَى الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ»(١).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأَحمد.

أخرجه أَحمد ٤/ ١٣٨ (١٧٣٧١). وأَبو داوُد (٢٧٣٤) قال: حَدثنا أَحمد بن حَنبل. و «أَبو يَعلَى» (٩٢٢) قال: حَدثنا أَحمد بن إِبراهيم الدَّورَقي.

كلاهما (أَحمد بن حَنبل، وأَحمد بن إِبراهيم) عن عبد الله بن يزيد، أبي عبد الرَّحمَن السُمُقرِئ، عن عبد الرَّحمَن بن عبد الله المسعودي، قال: حَدثني أبو عَمرَة، فذكره.

• أخرجه أبو داوُد (٢٧٣٥) قال: حَدثنا مُسَدَّد، قال: حَدثنا أُمَية بن خالد، قال: حَدثنا أُمَية بن خالد، قال: حَدثنا المسعودي، عن رجل من آل أبي عَمرَة، عن أبي عَمرَة، بِمَعناه، إلا أنه قال: ثَلاثة نَفَر، زَادَ: فَكَانَ لِلفَارِس ثَلاثةُ أَسهُم (١).

\* \* \*

### ١٠٥٦ أبو عُمير بن أنس بن مالك

«اهْتَمَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِلصَّلَاةِ، كَيْفَ كَيْمَعُ النَّاسَ هَا، فَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا رَأُوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، قَالَ: فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ، يَعْنِي الشَّبُّورَ، (وَقَالَ زِيَادُّ: شَبُّورَ الْيَهُودِ)، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، وَقَالَ: هُو مِنْ الْقُنْعُ، يَعْنِي الشَّبُّورَ، (وَقَالَ زِيَادُّ: شَبُّورَ الْيَهُودِ)، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، وَقَالَ: هُو مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى، فَانْصَرَفَ عَبْدُ أَمْرِ الْيَهُودِ، قَالَ: فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ، فَقَالَ: هُو مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى، فَانْصَرَفَ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ، وَهُو مُهْتَمُّ هُمِّ رَسُولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ: هُو مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى، فَانْصَرَفَ عَبْدُ رَسُولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ نَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُنَامِهِ، قَالَ: فَعَدَا عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ مُهُتَمُّ هُمِّ رَسُولِ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ مُهُتَمُ مُ مُثَولِ الله عَلَيْهُ وَمُهُ مُ مُرُ بْنُ الْخُطَّابِ، رَضِي الله عَنْهُ، قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَكُانَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ، رَضِي الله عَنْهُ، قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ الله عَلَى اللهُ عَنْهُ عَدْ رَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: عَمْرُ بْنُ أَنْ لِهُ مُنَامِعِ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَتُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ عَالًى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

قَالَ أَبُو بِشْرِ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ، أَنَّ الأَنصَارَ تَزْعُمُ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ زَيْدٍ، لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذً مَرِيضًا، لِجَعَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ مُؤَذِّنًا.

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۱۲٤۹۷)، وتحفة الأَشراف (۱۲۰۷۲)، وأَطراف المسند (۱۱۲۰٤). والحديث؛ أخرجه البيهقي ٦/٣٢٦.

أُخرِجه أَبو داوُد (٤٩٨) قال: حَدثنا عَبَّاد بن موسى الخُتَّلي، وزياد بن أَيوب، وحَديث عَبَّاد أَتم، قالا: حَدثنا هُشيم، عن أَبي بِشر، (قال زياد: أُخبرنا أَبو بِشر)، عن أَبي عُمير بن أَنس، فذكره (١).

#### \_فوائد:

\_أبو بشر؛ هو جعفر بن أبي وَحْشيَّة، وهُشَيم؛ هو ابن بَشير.

\* \* \*

١٧٢٠٣ - عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ،

«لَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ، يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ».

قَالَ أَبِو بِشْرِ: يَعْنِي لَا يُوَاظِبُ عَلَيْهِمَا (٢).

(\*) وفي رواية: «عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنَ الأَنصَارِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنَ الأَنصَارِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ، يَعْنِي: الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ».

أُخرِجه ابن أَبِي شَيبة ١/ ٣٣٧٣(٣٣٧٣) قال: حَدثنا شَبَابة. و«أَحمد» ٥/ ٥٥ (٢٠٨٥٦) قال: حَدثنا مُحُمد بن جعفر.

كلاهما (شَبَابة بن سَوَّار، وابن جعفر) عن شُعبة بن الحجاج، عن أَبي بِشر، جعفر بن أَبي وَحْشيَّة، عن أَبي عُمير بن أنس، فذكره (٣).

• أخرجه عبد الرَّزاق (٢٠٢٣) عن هُشيم بن بَشير، عن أبي بِشر، جعفر بن أبي وَحْشيَّة، قال: أبو عُمير بن أنس، قال: حَدثني عُمومةٌ لي من الأَنصار، من أصحاب النَّبي عَلَيْهِ، يقول: ما شَهِدهما منافقٌ، يعني الفجرَ والعِشاءَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۱۰۵۱٦)، وتحفة الأَشراف (۲۰۲۰). والحديث؛ أخرجه البيهقي ۱/ ۳۹۰ و۳۹۹.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (١٥٥١٥)، وأُطراف المسند (١١٢٠٦)، ومَجَمَع الزَّوائد ٢/ ٣٩، وإِتحاف الجِيرَة الـمَهَرة (١١٩٥).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي خيثمة، في «تاريخه» ٢/ ٢/ ٢١٦.

١٧٢٠٤ - عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنَ اللَّانصَارِ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ، قَالُوا:

«أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ وَلَيْ اللهِ عَلَيْقِ أَنْ فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ وَلَيْقِ أَنْ يُطْرُوا، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ»(١).

(\*) وفي رواية: «عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَيْكَةٍ؛ أَنَّ رَكْبًا جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ عَيْكَةٍ، يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأُوْا الْهُلالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ "(٢).

(\*) وفي رواية: «عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ؛ أَنَّ قَوْمًا رَأَوُا الْمَلالَ، فَأَتُوا النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْغَدِ»(٣).

أخرجه عبد الرَّزاق (۷۳۳۹) عن هُشيم بن بَشير. و «ابن أبي شَيبة» ٣/٧٦ (٩٥٥٤) و ١/٨٨ (١٤٥٥) قال: حَدثنا هُشيم. و «أَحمد» ٥/٥٥ (٥٠٨٠) قال: حَدثنا هُشيم. و عفر، قال: حَدثنا شُعبة. وفي ٥/٨٥ (٢٠٨٠٠) قال: حَدثنا هُشيم. و «ابن ماجة» (١٦٥٣) قال: حَدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، قال: حَدثنا هُشيم. و «أبو داوُد» (١١٥٧) قال: حَدثنا حفص بن عُمر، قال: حَدثنا شُعبة. و «النَّسائي» ٣/١٨٠، وفي «الكبرى» (١٧٦٨) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حَدثنا يُحيى، قال: حَدثنا شُعبة.

كلاهما (هُشيم، وشُعبة بن الحجاج) عن أبي بِشر، جعفر بن أبي وَحشيَّة، عن أبي عِمير بن أنس، فذكره (٤٠).

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن ماجة.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأبي داوُد.

<sup>(</sup>٣) اللفظ للنَّسائي.

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (١٥٥١٤)، وتحفة الأَشراف (١٥٦٠٣)، وأَطراف المسند (١١٢٠٥). والحديث؛ أُخرجه ابن الجارود (٢٦٦)، والدَّارَقُطني (٢٢٠٣ و٢٢٠٤)، والبيهقي ٣/٣٣٦ و٤/ ٢٤٩ و٢٥٠.

#### \_ فوائد:

\_سلف من رواية قتادة، عن أنس؛ أن عُمومةً له شَهِدوا عند النَّبي ﷺ، على رُؤية الحِلال... الحديث.

\* \* \*

## ١٠٥٧ ـ أَبو عِنَبة الخَوْلاني

٥ - ١٧٢ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَهْانِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عِنَبَةَ الْخُوْلَانِيِّ الشَّهَدَاءُ، فَخَضِبَ أَبو عِنَبَةَ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا الشُّهَدَاءُ، فَخَضِبَ أَبو عِنَبَةَ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ نَبِيِّنَا عَلِيَّةٍ، غَنْ نَبِيِّنَا عَلِيَّةٍ، أَنَّهُ قَالَ:

«إِنَّ شُهَدَاءَ الله فِي الْأَرْضِ، أُمَنَاءُ الله فِي الأَرْضِ مِنْ خَلْقِهِ، قُتِلُوا، أَوْ مَاتُوا». أخرجه أحمد ٤/ ٢٠٠٠(١٧٩٣٩) قال: حَدثنا أبو اليَهان، قال: حَدثنا إسهاعيل بن عَرْجه مُحمد بن زياد الأَلهاني، فذكره (١).

\_فوائد:

\_أبو اليَهان؛ هو الحكم بن نافع.

\* \* \*

### • أَبُو العلاء بن عبد الله بن الشِّخِّير

سلف في يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير.

\* \* \*

## ١٠٥٨\_أَبو عِياض

١٧٢٠٦ - عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَاكَةٍ؛ «أَنَّ النَّبِيِّ عَيَاكَةٍ؛ «أَنَّ النَّبِيِّ عَيَاكِةٍ، نَهَى أَنْ يُجْلَسَ بَيْنَ الضِّحِّ وَالظِّلِّ (٢)، وَقَالَ: مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ».

<sup>(</sup>١) استدركه محقق «أطراف المسند» ٨/ ٣٥٢، ومَجمَع الزَّوائد ٥/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) الضِّحِّ؛ بكسر الضاد المعجمة، وتشديد الحاء، هو ضَوء الشمس، والمراد النهي عن الجلوس على وجه يكون نصفة في الشمس، ونصفة في الظل.

أُخرِجه أُحمد ٣/١٢ (١٥٤٩٩) قال: حَدثنا بَهز، وعفان، قالا: حَدثنا هَمام، قال عفان في حَديثه: حَدثنا قتادة، عن كثير، عن أبي عِياض، فذكره (١).

#### \_ فوائد:

\_قال ابن حَجَر: رواه شُعبة، عن قتادة فأرسله، أخرجه مُسَدَّد، عن يَحيى، عنه. «أَطراف المسند» (١١٢٠٧).

\_ أَبو عِياض، هو عَمرو بن الأَسود العَنْسي، وكثير، هو ابن أَبي كثير البَصري، وقَتادَة، هو ابن دِعَامة السَّدوسي، وهَمام، هو ابن يَحيى العَوذي، وعفان، هو ابن مُسلم، وبَهز، هو ابن أَسد العَمِّي.

#### \* \* \*

# • أُبو فَروة الأَشجعي

• حَدِيثُ أَبِي فَرُوَةَ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ ظِئْرٍ لِرَسُولِ الله ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَرَأً: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ عِنْدَ مَنَامِهِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ». سلف في مسند نَوفل الأَشجعي، رضي الله عنه.

#### \* \* \*

### ١٠٥٩ أبو قتادة العَدوي البَصري

٧٠٢٠٧ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ الأَعْرَابِيِّ، الَّذِي سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ».

أَخرجه أَحمد ٣/ ٤٧٩ (١٦٠٣٢) قال: حَدثنا أَبو سَلَمة الخُزاعي، قال: أخبرنا أَبو هلال، عن مُحيد بن هلال العَدوي، سمعه منه، عن أبي قتادة، فذكره (٢).

#### \_ فوائد:

\_أَبو هلال؛ هو مُحمد بن سُلَيم الرَّاسبي، وأَبو سَلَمة الخُزاعي؛ هو منصور بن سَلَمة. \* \* \*

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (١٥٦٩٠)، وأَطراف المسند (١١٢٠٧)، وتَجَمَع الزَّوائد ٨/ ٦٠، وإِتحاف الجِيرَة الـمَهَرة (٥٤٦١).

والحديث؛ أُخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (١٥٦٩١)، وأُطراف المسند (١٢٠٨م)، وتَجمع الزَّوائد ١/ ٦١.

# • أُبو قتادة العَدوي البَصري

سلف في ترجمة أبي الدَّهماء، قِرفة بن بُهيس.

\* \* \*

# • أَبُو قِلابَة الْجَرْمي

سلف حديثه في ترجمة عبد الله بن زيد الجَرمي.

\* \* \*

# أبو لَيلَى بن عبد الله بن عبد الرَّحَمَن بن سَهل ابن أبي حَثْمة

حَدِيثُ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي
 حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ؛

«أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْرَ، مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمَا، فَأْتِي مُحُدِّمةُ، فَأُخْرِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقيرٍ، أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَالله قَتَلْتُمُوهُ، فَقَالُوا: وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَالله قَتَلْتُهُ وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَالله وَعَبْدُ الرَّحَمِنِ بْنُ سَهْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لَحَيِّصَةً، وَهُو الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لُحَيِّصَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُ وَا اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

سلف في مسند سَهل بن أبي حَثْمة، رضي الله عنه.

\* \* \*

## • أبو مالك الغِفاري

سلف في ترجمة غَزوان الغِفاري.

### • أُبو مُجيبة الباهلي

يأتي، إِن شاء الله تعالى، في مُسند مُجيبة، عن أبيها، أو عن عَمِّها.

#### ١٠٦٠\_أبو مصعب

١٧٢٠٨ - عَنْ أَبِي مُصْعَب، قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ شَيْخٌ، فَرَأُوهُ مُوثِرًا فِي جَهَازِهِ، فَسَأَلُوهُ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ يُرِيدُ المَغْرِبَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكُ نَقُولُ:

«سَيَخْرُجُ نَاسٌ إِلَى المَغْرِبِ، يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الشَّمْس». أَخرجه أُحمد ٣/ ٤٢٤ (١٥٥٧٤) قال: حَدثنا حسن بن موسى، قال: حَدثنا ابن لَمِيعَة، قال: حَدثنا الحارث بن يزيد، عن أبي مصعب، فذكره(١).

\_ فوائد:

\_ابن لَهِيعَة؛ هو عبد الله.

### ١٠٦١\_ أَبِو مَعشَر الْحَنظلي زياد بن کُليب

١٧٢٠٩ - عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، قَالَ: حُدِّثْتُ؛

«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، كَانَ يَقُولُ، إِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ: اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي دِينِي، وَعَافِنِي فِي جَسَدِي، وَعَافِنِي فِي بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ الله رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْع، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، الْحُمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ».

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (١٥٦٩٢)، وأُطراف المسند (١١٢١١)، وتجمع الزَّ وائد ٥/ ٢٨١.

أُخرجه ابن أبي شَيبة ١٠/ ٢٥٢ (٢٩٩٢٦) قال: حَدثنا عَبيدة بن حُميد، عن منصور، عن أبي مَعشَر، فذكره.

\_ فوائد:

\_منصور؛ هو ابن الـمُعتَمِر.

• أَبُو الـمَلِيحِ بن أُسامة الهُذَلي

• حَدِيثُ أَبِي المَلِيحِ، عَنْ رَجُلِ، قَالَ:

«كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ، فَعَثَرَتْ دَابَّتُهُ، فَقُلْتُ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: لَا تَقُلْ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ، تَعَاظَمَ، حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ، وَيَقُولُ: بِقُوَّتِي، وَلَكِنْ قُلْ: بِاسْم الله، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ، تَصَاغَرَ، حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَاب».

سلف في مسند أسامة بن عُمير المُذَلِي، رضي الله عنه.

# • أَبُو نَجِيحِ الـمَكِّي

سلف في ترجمة يَسار الـمَكِّي.

### • أُبو نَضرة العَبدي

سلف في الـمُنذر بن مالك.

### أبو هاشم، عبد الله بن مُحمد ابن الحنفية

سلف في عبد الله بن مُحمد ابن الحنفية.

# ١٠٦٢ أبو هَمام الشَّعباني

١٧٢١٠ عَنْ أَبِي هَمَّامِ الشَّعْبَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَوَقَفَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَاجْتَمَعَ عَلَيهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَعْطَانِي اللَّيْلَةَ الْكَنْزَيْنِ: كَنْزَ فَارِسَ وَالرُّوم، وَأَمَدَّنِي بِالـمُلُوكِ، مُلُوكِ حِمْيَرَ الأَحْمَرَيْنِ، وَلَا مَلِكَ إِلَّا اللهُ، يَأْتُونَ يَأْخُذُونَ مِنْ مَالِ الله، وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله، قَالَمَا ثَلَاثًا»(١).

َ أُخرِجه عبد الرَّزاق (١٩٨٧٨). وأُحمد ٥/ ٢٧٢ (٢٦٩١) قال: حَدثنا عبد الرَّزاق، قال: حَدثنا معمَر، عن يَحيى بن أبي كثير، عن أبي هَمام الشَّعباني، فذكره (٢).

#### \_ فوائد:

\_مَعمَر؛ هو ابن راشد، وعَبد الرَّزاق؛ هو ابن هَمام.

## ١٠٦٣ أبو يزيد، والدحكيم

١٧٢١١ - عَنْ أَبِي يَزِيدَ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْةً يَقُولُ:

«دَعُوا النَّاسَ فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلٌ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ».

أُخرجه أُحمد ٤/ ٢٥٩ (١٨٤٧١) قال: حَدثنا عفان، قال: حَدثنا أَبو عَوانة، عن عطاء بن السائب، عن حَكيم بن أَبي يزيد، عن أَبيه، فذكره.

• وأخرجه أحمد ٣/ ١٨ ٤ (١٥٥٣٤) قال: حَدثنا عبد الصَّمد، قال: حَدثنا أبي، قال: حَدثنا أبي، قال: حَدثني قال: حَدثني أبيه، قال: حَدثني أَبيه، قال: حَدثني أَبيه، أَن رسول الله ﷺ قال:

«دَعُوا النَّاسَ يُصِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ». زاد فيه جَدِّ حَكيم بن أبي يزيد.

• وأخرجه عبد بن مُحمَّد (٤٣٨) قال: حَدثني ابن أبي شَيبة، قال: حَدثنا ابن عُلَيَّة، عن عطاء بن السائب، عن حَكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «دَعُوا النَّاسَ فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَلْيَضِعْ لَهُ».

<sup>(</sup>١) اللفظ لأَحمد.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (١٥٦٩٤)، وأطراف المسند (١١٢١٤)، وتَجَمع الزَّ وائد ٦/ ٢١٢ و ١٠/ ٥٦. والحديث؛ أخرجه أبو نُعيم، في «معرفة الصحابة» (٧١٧٧).

ليس فيه: عَمَّن سمع النَّبِي ﷺ (١).

#### \_ فوائد:

\_ قال أَبو عيسى التِّرمِذي: حَدثنا سعيد بن يعقوب الطَّالْقاني، قال: حَدثنا حماد بن زيد، قال: حَدثنا عطاء بن السائب، قال: حَدثني حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، قال رسول الله عَلَيْةِ: دعوا الناس يُصيبُ بعضُهم من بعض، فإذا استنصَح أَحدُكم أَخاه فلينصحه.

حَدثنا أَحمد بن عَبدَة، قال: حَدثنا حماد بن زيد، عن عطاء نحوه، وقال: حكيم بن أبي يزيد.

سألت مُحمدًا (يعني البُخاري) عن هذا الحديث؟ فقال: الصَّحيح عن حكيم بن أبيه، وروى بعضُهم عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن يزيد، عن أبيه، عَمَّن سَمعَ النَّبي عَلَيْهِ. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣١٥).

\_أبو عَوانة؛ هو الوَضَّاح بن عبد الله، وعفان؛ هو ابن مُسلم، وعَبد الصَّمد؛ هو ابن عبد الوارث، وأبوه؛ هو عبد الوارث بن سعيد، وابن عُليَّة؛ هو إسماعيل بن إبراهيم، وابن أبي شَيبة؛ هو أبو بكر.

\* \* \*

### • أُبو يَعفور العَبدي الكوفي

حَدِيثُ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ، كَانَ أَمِيرًا عَلَى الْحَجِّ بِمَكَّةَ، فَقَالَ:

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَجُلًا شَدِيدًا، وَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ لَهُ: يَا عُمَرُ، إِنَّكَ رَجُلٌ شَدِيدًا وَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ لَهُ: يَا عُمَرُ، إِنَّكَ رَجُلٌ شَدِيدٌ تُؤْذِي الضَّعِيفَ، فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ، فَرَأَيْتَ مِنَ الْحَجَرِ خَمْوَةً، فَادْنُ مِنْهُ، وَإِلَّا فَكَبِّرْ وَهَلِّلْ وَامْضِ».

سلف في مسند عُمر بن الخَطاب، رضي الله عنه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۱۵۳۸۰ و۱۵۲۹۰)، وأَطراف المسند (۱۱۲۱۵)، وتَجَمع الزَّوائد ٤/ ٨٣، وإِتحاف المِسند الجامع (۲۷٤۸).

والحديث؛ أُخرجه الطيالسي (١٤٠٨)، وابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٥٤٥)، والطبراني /٢٨/ ٨٩٠).

### • الصُّنَابِحي

• حَدِيثُ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله عَنَا الْغَلُوطَاتِ». سلف في مسند معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه.

\* \* \*

#### • ابن حَصبة

سلف في أبي حَصبة.

\* \* \*

#### ۱۰۶٤ ابن سَنْدَر

١٧٢١٢ - عَنِ ابْنِ سَنْدَرٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْهُمْ؟

«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ لِرَجُلِ مِنْ أَسْلَمَ، مِنْ بَعْدِ مَا أَصْبَحَ مِنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ: اذْهَبْ إِلَى قَوْمِكَ، فَمُرْهُمْ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ، قَالَ الأَسْلَمِيُّ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ تَغَدَّى؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ».

أُخرجه النَّسائي في «الكبرى» (٢٨٧١) قال: أُخبرنا أُحمد بن إِبراهيم بن مُحمد، قال: حَدثنا يزيد، يعني ابن مَوهَب، قال: حَدثنا اللَّيث، عن عُقيل، عن ابن شِهاب، عن ابن سَنْدَر، فذكره (١٠).

#### \_ فوائد:

\_ابن سَنْدَر؛ هو عبد الله، وابن شِهاب؛ هو مُحمد بن مُسلم الزُّهْري، وعُقيل؛ هو ابن خالد، واللَّيث؛ هو ابن سعد.

\* \* \*

# • أسماء بنت أبي بكر الصِّدِّيق

• حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (١٥٦٩٦)، وتحفة الأَشراف (١٥٦٩٥).

«قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ الَّتِي يُفْتَنُ بِهَا الْمَرْءُ فِي قَبْرِهِ، فَلَمَّا ذَكرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً، حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَفْهَمَ كَلَامَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَلَكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةُهُمْ، قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبٍ مِنِّي: أَيْ بَارَكَ اللهُ لَكَ، مَاذَا قَالَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ، فِي آخِرِ قَوْلِهِ؟ قَالَ: قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ».

يأتي، إِن شاء الله تعالى، في مسند أسماء بنت أبي بكر الصِّديق، رضي الله تعالى عنها.

\* \* \*

#### ١٠٦٥ - بُهيسة الفَزارية

١٧٢١٣ - عَنْ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ:

«اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَدَخَلْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: المَاءُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ فَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ فَالَ: المَاءُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ فَالَ: أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ»(١).

﴿ ﴿ ﴾ و فِي رواية: ﴿ عَنْ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَ عَيَالِيَهُ، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ مِنْ خَلْفِهِ، فَجَعَلَ يَلْتَرِمُهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَقُولُ: يَا نَبِيَّ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجُلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: اللَّهُ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: اللَّهُ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: اللَّهُ مَا الشَّيْءُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَالَ: الله عُهُ أَنْ الله عَالَ: الله عُهُ أَنْ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

<sup>(</sup>١) اللفظ لأَحمد (١٦٠٤١).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأَبي داوُد.

يَا نَبِيَّ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: أَنْ تَفْعَلَ الخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ: فَانْتَهَى إِلَى السَّاءِ وَالمِلْح، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا مِنَ الرَّاء، وَإِنْ قَلَّ »(١).

أَخرَجه أَحمد ٣/ ٢٥٧٠) قال: حَدثنا وكيع. و «الدَّارِمي» (٢٧٧٧) قال: حَدثنا عثمان بن عُمر. و «أَبو داوُد» (١٦٦٩ و٣٤٧٦) قال: حَدثنا عُبيد الله بن مُعاذ، قال: حَدثنا أَبي. و «النَّسائي» في «الكبرى» (٩٥٩١) عن سليمان بن سَلْم، عن النضر بن شُميل. و «أَبو يَعلَى» (٧١٧٧) قال: حَدثنا مُحمد بن مَرزُوق، قال: حَدثنا مُحمد بن بكر البُرساني.

خمستهم (وكيع بن الجرَاح، وعثمان، ومُعاذ بن مُعاذ، والنَّضر، ومُحمد بن بكر) عن كَهمَس بن الحسن، عن سَيَّار بن مَنظور، رجل من بَني فَزارة، عن أبيه، عن بُهيسة، فَذَكرَتْه. \_في رواية وكيع: «مَنظور بن سَيَّار بن مَنظور الفَزاري».

• وأَخرِجِه أَحَمد ٣/ ٤٨٠ (١٦٠٤٢) قال: حَدثنا مُحَمد بن جعفر. وفي ٣/ ٤٨١ (١٦٠٤٣) قال: حَدثنا يزيد.

كلاهما (مُحمد بن جعفر، ويَزيد بن هارون) عن كَهمَس، قال: حَدثني سَيَّار بن مَنظور الفَزاري، عن أبيه، عن بُهيسة، قالت:

«اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَجَعَلَ يَدْنُو مِنْهُ وَيَلْتَزِمُهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: أَنْ مَنْعُهُ كَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: أَنْ مَنْعُهُ كَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِلَى الله إِلَى الله إِلَى الله عَلَى الله عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِلَى الله عَلَى النَّهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا وَإِنْ قَلَّ (٢).

ليس فيه: «عن أبيها»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) اللفظ لأَبِي يَعلَى.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأَحمد (١٦٠٤٣).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (١٥٦٩٧)، وتحفة الأَشراف (١٥٦٩٧)، وأَطراف المسند (١١٢١٦)، وإِتحاف الحِيرَة الـمَهَرة (١١٢١).

والحديث؛ أُخرجه الرُّوياني (١٥٢٤ و١٥٢٥)، والطبراني ٢٢/ (٧٨٩) و٢٤/ (٥٢٨)، والبيهقي ٦/ ١٥٠.

#### \_ فوائد:

\_قال المِزِّي: رواه يزيد بن هارون، ووكيع، وأبو أُسامة، وأبو عبد الرَّحَمَن الـمُقرِئ، عن كَهمَس نَحوَه، إلا أن وكيعًا قال: «مَنظور بن سَيَّار»، وهو معدودٌ في أوهامه. «تُخفة الأشراف» (١٥٦٩٧).

\* \* \*

### ١٠٦٦ حسناء بنت معاوية الصُّرَيمية

١٧٢١٤ - عَنْ حَسْنَاءَ ابْنَةِ مُعَاوِيَةَ الصُّرَيْمِيَّةِ، عَنْ عَمِّهَا، قَالَ:

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ فِي الْجُنَّةِ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجُنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجُنَّةِ، وَالْمَوْقُودَةُ فِي الْجُنَّةِ» (١).

(\*) وفي رواية: «النَّبِيُّ فِي الْجُنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجُنَّةِ، وَالـمَوْلُودُ فِي الْجُنَّةِ، وَالْوَئِيدُ فِي الْجُنَّةِ، وَالْوَئِيدُ فِي الْجُنَّةِ» (٢).

(\*) وفي رواية: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ فِي الْجُنَّةِ؟ قَالَ: النَّبِيُّ فِي الْجُنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ، وَالْوَلِيدَةُ»(٣).

اً خُرَجه ابن أَبِي شَيبة ٥/ ٣٣٩ (١٩٨٥٢) قال: حَدثنا هَوذَة بن خَليفة. و «أَحمد» ٥/ ٥٥ (٢٠٨٥٩) قال: حَدثنا إسحاق، ٥/ ٥٥ (٢٠٨٥٩) قال: حَدثنا رُوح. و «أَبو داوُد» (٢٥٢١) قال: حَدثنا مُسَدَّد، قال: حَدثنا يزيد بن زُريع.

خستهم (هَوذَة، ومُحمد بن جَعفر، وإسحاق، ورَوح بن عُبادة، ويَزيد) عن عَوف بن أبي جَميلة الأَعرابي، عن حَسناء بنت معاوية الصُّرَيمية، فَذَكَرَتُه (٤).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأَحمد (٢٠٨٦١).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأَحمد (٢٠٨٥٩).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأحمد (٢٣٨٧٢).

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (١٥٦٩٨)، وتحفة الأَشراف (١٥٦٩٨)، وأَطراف المسند (١١٢١٧)، وإِتحاف الجِيرَة الـمَهَرة (٧٩٣٥).

والْحديث؛ أُخرجه ابن أبي خَيثَمة، في «تاريخه» ٢/٢/ ٦١٥، وأبو نُعيم، «معرفة الصحابة» ١/٤٥، والبيهقي ٩/ ١٦٣.

\_في رواية ابن أبي شَيبة: «خنساء بنت معاوية».

#### \_ فوائد:

\_ قال ابن الأثير: هي حَسناء بنت معاوية الصُّريمية، روت عن عمها، عن النبي وي عنها عوف الأعرابي، حديثها في البصريين، هكذا أوردها ابن ماكولا في حسناء، وذكرها الحازمي، فقال: خنساء بنت معاوية، ويقال: حسناء، الصُّريمية، وعمَّاها الحارث وأسلم. «جامع الأصول» ٢١/ ٣٢٩.

\_ وقال المِزِّي: حَسناء بنت معاوية بن سُليم الصُّرَيمية، ويُقال: خَنساء. «تهذيب الكيال» ٣٥/ ١٥١.

#### \* \* \*

### ۱۰۶۷ ـ سُلْمي بنت نَصر

۱۷۲۱٥ - عَنْ سُلْمَى بِنْتِ نَصْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُرَّةَ، قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ الله، إِنَّ جُلَّ مَالِي الْحُمُرُ، أَفَأْصِيبُ «أَتَيْتُ رَسُولَ الله إِنَّ جُلَّ مَالِي الْحُمُرُ، أَفَأْصِيبُ مِنْهَا». مِنْهَا، قَالَ: فَأَصِبْ مِنْهَا».

أُخرجه ابن أبي شَيبة ٨/ ٧٦ (٣٤٨٢٣) قال: حَدثنا يَحيى بن واضح، عن مُحمد بن إسحاق، عن عاصم بن عُمر بن قتادة الظَّفَري، عن سُلْمي بنت نَصر، فَذَكَرَ تُه (١).

#### \* \* \*

# ١٠٦٨ ـ سَودَة، امرأة أبي الطُّفَيل (٢)

١٧٢١٦ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُثْهَانَ بْنِ خُشَيْمٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الطُّفَيْلِ، فَوَجَدْتُهُ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ، النَّفُرُ

<sup>(</sup>١) إِتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٦٩٨)، والمطالب العالية (٢٣٤٤). والحديث؛ أُخرجه ابن أبي شيبة، في «مُسنده» (٩٩١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حَجَر: سَودة، امرأة أبي الطُّفَيل، تابعية أرسلت حديثًا، فذكره أبو نُعيم في الصحابة. «الإصابة» ٨/ ١٩٩.

الَّذِينَ لَعَنَهُمْ رَسُولُ الله عَيَكِيْهُ، مِنْ بَيْنِهِمْ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: فَهَمَّ أَنْ يُخْبِرَنِي بِهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ سَوْدَةُ: مَهْ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ، أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:

«اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّمَا عَبْدٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ دَعَوْتُ عَلَيهِ بِدَعْوَةٍ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً».

أَخرِجه أَحمد ٥/ ٤٥٤ (٣٤٢٠٣) قال: حَدثنا إِبراهيم بن خالد، قال: حَدثنا رَباح بن زيد، قال: حَدثنا عُمر بن حَبيب، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم، فذكره (١).

### • فَسيلة بنت وَاثِلة بن الأسقع

• حَدِيثُ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهَا: فَسِيلَةُ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «سَأَلْتُ رَسُولَ الله وَ عَلِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلَمِ». قَوْمَهُ عَلَى الظُّلَمِ».

سلف في مسند واثلة بن الأسقع، رضي الله عنه.

\* \* \*

#### ١٠٦٩\_ماوية

١٧٢١٧ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنْنَا امْرَأَةٌ كَانَتْ تَأْتِينَا، يُقَالُ لَهَا: مَاوِيَّةُ، كَانَتْ تُرْزَأُ فِي وَلَدِهَا، وَأَتَيْتُ عُبَيْدَ الله بْنَ مَعْمَرٍ الْقُرَشِيَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَدَّثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ؛

«أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ عَلِيْهُ، بِابْنِ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ الله، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنْ يُبْقِيَهُ لِي، فَقَدْ مَاتَ لِي قَبْلَهُ ثَلَاثَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: أَمْنَذُ أَسْلَمْتِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: أَمْنَذُ أَسْلَمْتِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: جُنَّةٌ حَصِينَةٌ».

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۱۵۹۶٦)، وأطراف المسند (۸۶۹۲)، وتجَمَع الزَّوائد ۱۱۱۱ و ۱۲۷٪. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (۲۳۰۹)، وأبو نُعيم، في «معرفة الصحابة» (۷۶۹۷).

قَالَتْ مَاوِيَّةُ: قَالَ لِي عُبَيْدُ الله بْنُ مَعْمَرِ: اسْمَعِي يَا مَاوِيَّةُ.

قَالَ مُحَمَّدُّ: فَخَرَجَتْ مَاوِيَّةُ مِنْ عِنْدِ ابْنِ مَعْمَرٍ، فَأَتَتْنَا فَحَدَّثَتْنَا هَذَا الْحَدِيثَ (١).

أُخرجه ابن أَبي شَيبة ٣/ ٣٥٤(١٢٠١١). وأَحمد ٥/ ٨٣(٢١٠٦٤) كلاهما عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حَسان، عن مُحمد بن سِيرِين، فذكره<sup>(٢)</sup>.

رواه عبد الرَّزاق، عن هشام، عن ابن سِيرين، عن رَجاء، ويأتي، إِن شاء الله تعالى، في مُسندها.

#### \* \* \*

#### ١٠٧٠ بُجيبة الباهلية

### وقيل: مُجيبة الباهلي، وقيل: أبو مُجيبة الباهلي

١٧٢١٨ - عَنْ مُجِيبَةً، عَجُوزٍ مِنْ بَاهِلَةً، عَنْ أَبِيهَا، أَوْ عَنْ عَمِّهَا، قَالَ:

«أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَيْهُ، لِحَاجَةٍ مَرَّةً، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَوَمَا تَعْرِفُنِي؟ قَالَ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الْبَاهِلِيُّ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ أَوَّلَ، قَالَ: فَإِنَّكَ أَتَيْتَنِي وَالله، مَا وَجِسْمُكَ وَكُونُكَ وَهَيْتَكَ حَسَنَةٌ، فَهَا بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى؟ فَقَالَ: إِنِّي وَالله، مَا أَفْطُرْتُ بَعْدَكَ إِلَّا لَيْلًا، قَالَ: مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ رَمَضَانَ، فَلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَزِيدَنِي، قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، وَإِنِي أُحِبُ أَنْ تَزِيدَنِي، قَالَ: فَيَوْمَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، قُلْتُ: إِنِي أَجِدُ قُوَّةً، وَإِنِي أُحِبُ أَنْ تَزِيدَنِي، قَالَ: فَيَوْمَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، قُلْتُ: إِنِي أَجِدُ قُوَّةً، وَإِنِي أُحِبُ أَنْ تَزِيدَنِي، قَالَ: فَيَوْمَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، قَلْتُهُ أَيْهُ وَالله الشَّهْرِ؟ قَلْتَ أَجِدُ قُوَّةً، وَإِنِي أُحِبُ أَنْ تَزِيدَنِي، قَالَ: فَيَوْمَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَيَوْمَيْنِ فِي الشَّهْرِ؟ قَالَ: قُلْاتُ أَوْلَ أُجِدُ قُوَّةً، وَإِنِي أُحِبُ أَنْ تَزِيدَنِي، قَالَ: فَيَوْمَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَيَوْمَيْنِ فِي الشَّهْرِ؟ قَالَ: قُلْكَ: إِنِي أُجِدُ قُوَّةً، وَإِنِي أُحِبُ أَنْ تَزِيدَنِي، قَالَ: فَثَلَاثَةَ أَيّام مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: قَلْكَ: قُلْكَةَ أَيَام مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: قَالَ: قُلْكَ: إِنِي أُجِدُ قُوَّةً، وَإِنِي أُحِبُ أَنْ تَزِيدَنِي، قَالَ: فَثَلَاثَةَ أَيَّام مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) اللفظ لأَحمد.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (١٥٦٩٩)، وأطراف المسند (١١٣٦٩)، واستدركه محقق «أطراف المسند» ٨/ ٣٥٨، ومَجَمَع الزَّ وائد ٣/ ٢.

وَأَخْمَ (١) عِنْدَ الثَّالِثَةِ، فَمَا كَادَ، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَزِيدَنِي، قَالَ: فَمِنَ الْخُرُم (٢)، وَأَفْطِرْ (٣).

(\*) وفي رواية: (عَنْ مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ، عَنْ أَبِيهَا، أَوْ عَمِّهَا؛ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ الله، أَمَا يَعْرِفُنِي، ثُمَّ انْطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ، وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهَيْتُتُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَمَا تَعْرِفُنِي، قَالَ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الْبَاهِلِيُّ، الَّذِي جِئْتُكَ عَامَ الأَوَّلِ، قَالَ: فَمَا غَيَّرَكَ، وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ؟ قَالَ: مَا أَكُلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارَقْتُكَ إِلَّا بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ وَمُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ وَمُنْ أَقُلَتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارَقْتُكَ إِلَّا بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ وَمُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ وَمُعْ مَنَ الْمُعْرَا الصَّبْرِ، وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ: صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتُرُكُ، وَقَالَ: صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتُرُكُ، وَقَالَ: بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثَةِ، فَضَمَّهَا ثُمَّ أَرْسَلَهَا».

أخرجه أحمد ٥/ ٢٨ (٢٠٥٨٩) قال: حَدثنا إِسماعيل. و «أَبو داوُد» (٢٤٢٨) قال: حَدثنا موسى بن إِسماعيل، قال: حَدثنا حماد.

كلاهما (إسماعيل ابن عُلَيَّة، وحَماد بن سَلَمة) عن سعيد بن إياس الجُريري، عن أبي السَّليل، ضُريب بن نُقَير، قال: حَدثتني مُجيبة، عجوزٌ من باهِلَة، فَذَكَرَتْه.

أخرجه عبد بن حُميد (٤٠٠). والنَّسائي في «السنن الكبرى» (٢٧٥٦) قال:
 أخبرنا عَبدَة بن عبد الله الصَّفار، بَصريُّ.

كلاهما (عبد بن مُحيد، وعَبدَة) عن عُمر بن سعد، أبي داوُد الحَفَري، عن سفيان بن سعيد النَّوري، عن الجُريري، عن أبي السَّليل، عن مُجيبة الباهلي، عن عَمِّه، قال:

«أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ، فَقُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ أَنَا الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الأَوَّلِ، قَالَ: فَلَا أَفْطَرْتُ بَعْدَكَ نَهَارًا إِلَّا لَيْلًا، قَالَ: وَمَنْ أَمَرَكَ أَنْ فَذَكَرَ مِنْ حُسْنِ جِسْمِهِ، فَقَالَ: مَا أَفْطَرْتُ بَعْدَكَ نَهَارًا إِلَّا لَيْلًا، قَالَ: وَمَنْ أَمَرَكَ أَنْ

<sup>(</sup>١) وأَلحم؛ أي وَقف عندها فلم يزد عليها.

<sup>(</sup>٢) يعني من الأشهر الحرم.

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأَحمد.

تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: فَإِنِّي أَقْوَى، قَالَ: صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَتَلَاثَةَ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: إِنِّي أَقْوَى، قَالَ: صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّام مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: صُم الْخُرُمَ، وَأَفْطِرْ »(١).

قال فيه: «عن مُجيبة الباهلي، عن عَمِّه».

• وأخرجه ابن ماجة (١٧٤١) قال: حَدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، قال: حَدثنا وكيع، عن سفيان، عن الجُريري، عن أبي السَّليل، عن أبي مُجيبة الباهلي، عن أبيه، أو عن عَمِّه، قال:

«أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الأَوَّلِ، قَالَ: فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلًا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَكَلْتُهُ إِلَّا بِاللَّيْلِ، قَالَ: مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِي أَقْوَى، قَالَ: صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمًا بَعْدَهُ، قُلْتُ: إِنِي أَقْوَى، قَالَ: صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمًا بَعْدَهُ، قُلْتُ: إِنِي أَقْوَى، قَالَ: صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُم».

قال فيه: «عن أبي مُجيبة الباهلي، عن أبيه، أو عن عَمِّه»(٢).

• وأُخرجه عبد الرَّزاق (٧٨٦٨) قال: أُخبرنا الثَّوري، عن سعيد الجُّريري، عن أبي السَّليل، عن رجل سَرَّاه، عن أبيه، عن عَمِّه؛

«أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الأَوَّلِ، قَالَ: كَأَنَّكَ كُنْتَ أَجْسَمَ مِمَّا أَجِدُ، أَوْ أَحْسَنَ جِسْمًا مِمَّا أَرَى، قَالَ: مَا طَعِمْتُ مُنْذُ فَارَقْتُكَ كَأْنَتَ أَجْسَمَ مِمَّا أَجِدُ، أَوْ أَحْسَنَ جِسْمًا مِمَّا أَرَى، قَالَ: مَا طَعِمْتُ مُنْذُ فَارَقْتُكَ إِلَّا لَيْلًا، فَقَالَ: مَنْ أَمَرَكَ تُعَذِّبُ نَفْسَكَ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتِ، قَالَ: إِنِّي أَقْوَى، قَالَ: فَصُمْ

<sup>(</sup>١) اللفظ لعَبد بن مُميد.

<sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۵۷۷۳)، وتحفة الأَشراف (۵۲٤۰)، وأَطراف المسند (۱۱۲۱۹). والحديث؛ أُخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (۱۲۵۵)، والطبراني ۲۲/(۹۰۱)، والبيهقي ٤/ ۲۹۱.

شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ: إِنِّي أَقْوَى، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ: إِنِّي أَقْوَى، قَالَ: فَصُمْ مِنَ الْحُرُّمِ وَأَفْطِرْ».

#### \_ فوائد:

\_ قال المِزِّي: رواه يزيد بن هارون، عن الجُريري، عن أبي السَّليل، عن مُجيبة البَاهِلية، قالت: حَدثني أبي، أو عَمي، وذكر أبو القاسم البَغوي في «معجمه» أن اسم أبيها عبد الله بن الحارث.

ورواه إِسهاعيل ابن عُلَيَّة، عن الجُريري، عن أَبِي السَّليل قال: حَدثتني مُجيبة، عَجوزٌ من باهِلَة، عن أَبيها، أَو عَمِّها. «تُحفة الأَشراف» (٥٢٤٠).

\* \* \*